# محمد عزة دروزة

# تدويت الأران الميد



تنزیله وأسلوبه واثره وجمعه وتدوینه وترتیبه وقراآته ورسمه ومحکمه ومتشابهه وقصصه وغیبیاته وتعلیقات علی مناهج مفسریة والطریقة المثلی لفهمه وتفسیره

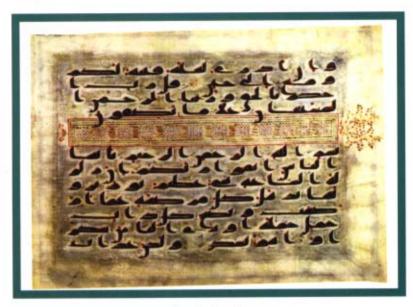

الكتاب: تدوين القرآن المجيد الكاتب: محمد عزة دروزة الطبعة الأولي ٢٠٠٤ جميع الحقوق محفوظة الناشر: دار الشعاع للنشر المسئول / عمرو بيومي

۲۵ شارع الاشبولي - شارع شبراروض الفرج - ۳۲۹۹۵۱۱

غلاف: وليد سيد

# الفصرس

#### الفصل الأول : القرآن أسلوبه ووحيه واثره

القرآن والمسلمون - شخصية النبي - الدعوة القرآنية - أسلوب القرآن القرآن والبيئة والسيرة النبوية - الوحي الرباني والوحي القرآنسي - شهود العيان لأعلام النبوة - اثر القرآن الروحي وبلاغته النظمية - اشر الدعوة القرآنية في نجاح الفتوحات الإسلامية - تطور سيرة النبي والتتزيل القرآنسي - القرآن والعرب في عهد النبي .

# الفصل الثاتي : جميع القرآن وتدوينه وقراراته ورسم المصحف وتنظيماته صــ ٣٦

مجموعات من الراويات والأقوال في تدوين القرآن وجمعه - تعليقات علي الروايات والأقوال وترجيح تدوين القرآن وترتيبه في عهد النبي ومرجحات ذلك . . أسماء السور - فصل السور بالبسملة - السجدات - كتابة ترتيب النزول وعدد الآيات - الشكل والنقط - علامات الوقف والوصل - رسم المصحف العثماني - القراأت .

# الفصل الثالث : الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره والمناث والمناث والمناثق والمنائق والمناثق وا

القرآن والسيرة النبوية - القرآن والبيئة النبوية - اللغة القرآنيـــة - القــرآن اسس ووسائل - القصص القرآنية - الملائكة والجن في القــرآن - مشــاهد الكون ونواميسه في القرآن - الحياة الاخروية فــي القــرآن - ذات الله فــي القرآن - تسلسل الفصول القرآنية وسياقها - فهم القرآن من القرآن

### الفصل الرابع: نظريات وتعليقات على كتب المفسرين ومناهجهم صـــــــ ١٣٨

روايات اسباب النزول – روايات التفسير – تعليقات المفسرين علي القصـص – تعليقات المفسرين على القصـص الميقات المفسرين على مشاهد الكون والملائكة والجن – التشاد المذهبي في سياق التفسير – الولمع بأسرار القرآن ورموزه ومنطوياته – الولمع بالتفريع والاستطراد – روايات نزول القرآن جملة واحدة واثرها – روايات نـزول القرآن بالمعني واثرها – الخلاف على خلق القرآن واثـره – النـهي عـن التفسير بالرأي واثره .

خاتمة افضل المناهج لتفسير القرآن

197 ---

## بسم الله الحمن الرحيم

#### مقدمة :

كتبت هذا الكتاب في مدينة بورسه اثناء هجرتي في الحرب الي تركيا وبعد ان اتم الله علي نعمته فانتهيت من كتابة تفسير القرآن بكامله فيها وقد وجدت في مكتبات المدينة العديدة ما استعنت به من مراجع قيمة في التفسير و الحديث و الكلام والقراءات و علوم القرآن. وقد جاءالكتاب ككتاب مستقل لما احتواه من بحوث عديدة كما جاء كمقدمة للتفسير لما احتواه من شرح المنهج الذي سرت عليه فيه وببيان الطريقة المثلي لفهم القرآن و خدمته و تفسيره.

ولقد عدت فقرأت كتباً عديدة اخرى لاستيفاء الكلام في مواضيع الكتاب وتوثيقه، و ادخلت تتقيحات كثيرة على مسودة بورسه فجاء الكتاب علي اسلوب ونهج جديدين بحثت في نطاقهما مختلف مسائل القرآن ووصلت بذلك الى نتائج و حلول هامة وجديدة ارجوا ان يكون الله قد هداني فيسها الي الحق و الصواب، وان اكون بذلك قد خدمت كتاب الله المجيد فيما اخذت على نفسي من خدمتة له منذ اربع عشرة سسنة استغرقت اكتر اوقاتي. كما ارجوه ان يتم نعمته و توفيقه بتتقيح و طبع اجرزاء التفسير وهو ولى التوفيق و منه نطلب العون و السداد .

المؤلف

# الفصل الأول القرآن وأسلوبه ووجه وأثره

# القرآن والمسلمون :

ليس غريباً أن يكون القرآن شغل الناس في كل زمان ومكان طيلة القرون الثلاثة عشر السللفة، وطيلة ما أن يكون شاء أن يكون من أمد هذه الدنيا، وأن يتنافس في الكتابة فيسه الكتساب والعلماء والمصلحون والباحثون من مسلمين وغيرهم، وأن يصدر فيه كل يوم كتاب.

فهو الكتاب المقدس للمسلمين المنتشرين في كل صقع من أصقاع الأرض، والذين تتمثل فيهم شتى أممها، فهي أصول دينهم وشرائع حياتهم ونبع إلهامهم ونبراس أخلاقهم ونسور هدايتهم فسي مختلف شئونهم الدينية والدنيوية، الروحية والماديــة، العامـة والخاصـة، السياسـية والقصائيـة، والاجتماعية والشخصية والإنسانية، وفيه أقوى الحوافز إلى أسمى الأفاق وأبعد الأشواط الموصلة إلى أعلى ما يمكن أن يكون من رفعة الذكر وعلو القدر وقوة التمكين والنصر، وجعل متبعيه خير أمـــة أخرجت للناس إذا هم قاموا بأعباء ما حملهم إياه من تبعات، وأدوا ما ائتمنوا عليه فيه للإنســـانية من أمانات : من دعوة إلى الخير والحق والهدى، ومن أمر بالمعروف ونهي عسن المنكر، ومسن تواص بالصبر والحق والمرحمة، ومن تناصر ضد البغي والإثم والعدوان، ومن اتصاف بكل صفات الخير والعدل والبر والرحمة والإحسان والكرامة والعزة والصدق والوفاء وكل خلق كريسم، ومسن تحذير اللهواحش والآثام والمنكرات ما ظهر منها وما بطن، وما صغر منها وما عظم، وصفه الله فيه بأنه يهدى للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بعظيم الأجر، وأن فيه لهم الشفاء والرحمة والهدى، ووصفه نبيهم بهذا الوصف الشامل الرائع المأثور عن طريق على بن أبي طـــالب والمثبت في كثير من كتب الأئمة والثقاة : فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم مــــا بينكـــم، وهـــو الفصل ليس بالهزل، من تركه قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره تأصلت الله، وهمو حبــل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسسنة، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تتقضى عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعاً اليه هدى إلى صراط مستقيم. فهم من أجل هذا مكلفون بالاشتغال به دينياً فـــــــــما وتدبـــرا وتفسيرا واستتباطا واستلهاما واستيحاء.

#### القرآن وشخصية النبوها

وشخصية الرسول على الذي أنزل عليه القرآن هي الشخصية الوحيدة التي ليست محل شك وريب من الوجهة التاريخية، وعند مختلف الملل والنحل والأقوام من بين شخصيات الأنبياء، وفسى صدد حادث "نبوة النبي" المتصل بسر وحى الله وسر الوجود وواجب الوجود والذي تواترت الأخبلر عن تكرره في مختلف عصور التاريخ السالفة.

والقرآن الكريم هو الكتاب السماوى الوحيد الذى ليس محل شك وريب من بين الكتب السماوية المتداولة فى كونه متصلا بالنبى، وفى صدوره عنه بحروفه وألفاظه وسوره بوحى مسن الله، وقد تكرر فيه تقرير بشرية النبى، وكونه فى طبيعته البشرية كسائر البشر، وكون قصارى مهمته دعسوة الناس إلى الله وحده، وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، والحث على مكسارم الأخسلاق، والتحذير من الشر والأذى والفواحش، وتبشير المستجيبين بالخير والنجاة، وإنذار المعرضين بسالويل والخسران، كما ترى فى الآيات التالية التي هى فيض من غيض فى هذا الباب:

## بسم الله الرحمن الرحيم

ا- ﴿قل أى شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلسخ أننكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى بريء مما تشركون﴾.
 (الأنعام: ١٩)

٢- ﴿وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن أمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنـــونُ
 والذين كذبوا بأيانتا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون﴾.

(الأنعام: ٤٩)

٣- ﴿قَلْ لا أَقُول لَكُم عندى خَزَائن الله ولا أُعلم الغيب ولا أقول إنى ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل
 هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون﴾.

٤- ﴿ الركتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
 الحميد.

(الكهف: ١١)

وقد تكرر فى تقرير كونه أعظم مظهر لنبوة النبى وأقوى أياتها ودلاتلها كما ترى فــــى نــص الأيات التالية :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۱- ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما نزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون﴾

(الأنعام: ١٥٥-١٥٧)

٧- الولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون

(الأعراف: ٥٢)

٣- ﴿ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

(الحجر: ۸۷)

٤- ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أو لم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ﴾

(العنكبوت: ٥٠-٥١)

وقد تكرر فيه توكيد اتصاله بوحى الله وصدوره عنه، وعجز الناس عن الإتيان بمثله معلناً ذلك على ملأ من خصومه الألداء وجاحديه الأشداء كما ترى في الأمثلة التالية بالإضافة. السابقة.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- ﴿ وَإِن كُنتَم فَى رَيْب مَمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدُنَا فَأَتُوا بِسُورَة مِن مِثْلُهُ وَادْعُوا شَهْدَاءِكُم مَــن دُون الله إِن كُنتَم صَادَقَيْنَ فَإِن لَم تَعْطُوا وَلَن تَعْطُوا فَأَتَقُوا النّارِ اللّتِي وَقُودُهَا النّاسِ وَالْحَجَارِةَ أَعِدْتَ لَلْكَافُونِينَ ﴾
 كنتَم صَادَقَيْنَ فَإِن لَم تَعْطُوا وَلَن تَعْطُوا فَأَتَقُوا النّارِ اللّتِي وَقُودُهَا النّاسِ والْحَجَارِة أَعِدْتَ للكَافُونِينَ ﴾
 كنتَم صَادَقَيْنَ فَإِن لَم تَعْطُوا وَلَن تَعْطُوا فَأَتَقُوا النّارِ اللّتِي وَقُودُهَا النّاسِ والْحَجَارِة أَعِدْتَ للكَافِرِينَ ﴾
 كنتُم صَادَقَيْنَ فَإِن لَم يَعْطُوا وَلَن تَعْطُوا فَأَتَقُوا النّارِ اللّتِي وَقُودُهَا النّاسِ والْحَجَارِة أَعِدْتُ للكَافِرِينَ ﴾

٧− ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقَرْآنَ وَلُو كَانَ مِنْ عَنْدَ غَيْرِ الله لُوجِدُوا فَيْهِ اخْتَلَافَأَ كِبِيرًا ﴾

(النساء: ۲۸)

٣- ﴿ لَكُنَ اللَّهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزِلُ إَلِيكُ أَنْزِلُهُ بِعَلْمُهُ وَالْمُلاَئِكَةُ يَشْهُدُونَ وَكُفَّى بَاللَّهُ شَهِيدًا﴾

(النساء: ١٦٥)

٤- ﴿ قل لَنْ اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم
 لبعض ظهيراً ﴾

(^^

وأنه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين ﴾
 (الشعراء: ١٩٢- ١٩٥)

بالإضافة إلى هذا فقد احتوى آيات كثيرة فيها إعلان بإشهاد الله على صحــة هــذه التوكيــدات والتقريرات، وتعظيم لجرم الافتراء على الله كما ترى في الأيات التالية:

#### بسم الله الرحيم الرحيم

١- ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنسون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحسي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات المسوت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون علسى الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ﴾

٢- ﴿ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثر هم لا يعلمون قل نزلـــه روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا و هدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولـــون إنمـــا يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمي و هذا لسان عربى مبين إن الذين لا يؤمنون بأيـــات الله لا

يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفترى الكنب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولنك هم الكاذبون ﴾ (النحل: ١٠١-١٠٠)

٣- ﴿ أَم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق
 بكلماته إنه عليم بذات الصدور ﴾

#### (الشورى: ٢٤)

٤ ﴿ أَم يقولُونَ افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيداً بينى وبينكم و هو الغفور الرحيم ﴾

#### (الأحقاف: ٨)

◄ تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
 فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين ﴾

(الحاقة: ٢٤-٨٤)

ففى أسلوب هذه الآيات وأمثالها الكثير ما يبعث فى نفس كل منصف حسن النية مسهما كانت نحلته وملته أقوى معانى اليقين بصدقها، ويزيل منها أى معنى من معانى الشك والارتياب فى عمسق

ايمان الرسول عليه السلام بصحتها، وفي استغراقه فيها استغراقاً تاماً لا يمكن أن ينبعث إلا من أقوى الإيمان واليقين والصدق الصميم.

#### الدعوة القرآنية :

واحتوى دعوة الناس كافة إلى عبادة الله وحده، وعدم الخضوع لأى قوة من قوى الكون غيره وتتزيهه عن كل نقص وشائبة، وإلى جماع مكارم الأخلاق والفضائل، وأسسمات سمعادة الداربين، والتصديق بنبوة أنبياء الله والكتب المنزلة عليهم وتقرير اتحاد المنبع والوجهة بين ما دعا إليه ودعـوا إليه من غير تفريق بينهم، وتقرير كون هذه الدعوة التي احتواها هي الدبن الحق الذي ارتضيساه الله للناس جميعاً منذ بعث الله رسوله محمداً عليه السلام بالهدى ودين الحق الذي فيه إظهاره على الدين كله، يقيم البشر في ظله دعائم مجتمعهم، ويسيرون في مختلف شئونهم وفق تعاليمه ومبائئه وتلقينات. القائمة على أسس الحق والعدل والمساواة والإحسان والتعاون، ورفع الأسر والأغلال، وحل الطيبات وتحريم الخبائث والفواحش والمنكرات، وتوطيد السلم العام بين الناس كافة إخواناً متحابين، لا يظلـــم -بعضهم بعضاً، ولا يبغى بعضهم على بعض، ولا تتبذه فيه طائفة، ولا تحرم فيه فئة، ولا تتعالى فيه 🥂 طبقة على طبقة، مع إيجاب النتاصر على الباغي حتى يفي، إلى حكم الله والحق، ومع الدعوة إلى التمرد على كل ضار، والإقبال على كل صالح بقطع النظر عن قدمه وجدته، ومع تقرير كـــون الله إنما يريد للناس اليسر ولا يريد بهم العسر ولم يجعل عليهم في الدين حرجاً، وبأسلوب قضيي له بالخلود من حيث البرهنة على صدق الدعوة وأهدافها بتوجيه الخطاب للعقسول والقلسوب، وإدارتسه ﴿ حسب أفهام الناس ومداركهم في هذا النطاق، ودون أن تجعل المعجزة الخارقة دعامة أساسية فسي ذلك، لأن مثل هذه الدعوة في غنى عن المعجزة لإثبات حقها وصدقها، ثم من حيث سبعة الأفسق أفضل المثل وأقوم الطرق مع الاتساق التام وحقائق الأمور وطبائع الأشياء والتمشي مع كل ظـــرف ومكان والاستجابة إلى كل شأن من شئون الناس وحاجاتهم الروحية والماديسة والعامسة والخاصسة، وحسب اختلافهم وتفاوتهم في العقل والسعة والثقافة والأفق.

واحتوى كذلك حلولاً للمشاكل المعقدة التي كانت تجعل الناس شيعاً وأحزاباً، وفرقا وأضهدادا، وإهابة بالغلاة والمفرطين للارعواء عن غلوهم وإفراطهم، وإرشاداً للحائرين والمترددين للانتهاء من حيرتهم وترددهم بأسلوب وجه فيه الخطاب إلى العقول والقلوب معا فيه كل القوة وكل النفوذ وكهل الإقناع لمن لم تخبث طويته، ويجعل إلهه هواه، ويتعمد العناد والمكهابرة والاستكبار عن قصد وتصميم، ثم احتوى تنظيماً للمناسبات بين مختلف فئات الناس وخاصة بين المستجيبين للدعوة -

المسلمين – وغيرهم على أساس المسالمة والحرية والحق والعدل والتزام حدود ذلك بالتقابل، وكف الأذى وعدم الصد والتعطيل والدس، والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتى هى أحسن إلا الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً، ومقابلة العدوان بمثله حتسى لا تكون فتن ويكون الدين كله شه (١).

#### أسلوب القرآن :

وقد جاء في نظمه وسوره وآياته وقصصه وعظاته وتلقيناته وأمثاله وخطابه وحججه وجدالسه أسلوباً رائعاً متميزاً في ذلك كله بخصوصيات جعلته فذا بالنسبة لأسلوب الكتب السسماوية السسابقة، وبالنسبة لما هو مألوف من أساليب النظم والسبك والخطاب، ذا طابع خاص خالد مما لا يصسح أن يقاس عليه أنواع الكلام وأساليب الكتب والتأليف ومما يصبح أن يعد أسلوباً خاصاً فيقسال إن اللغة العربية نظم ونثر وقرآن كما قاله كبير من أدباء العربية الحديثين بقطع النظر عن الباعث عنده على هذا القول، ومما يصبح أن يكون معينا لا ينضب في فنون النظم والسبك وسمو الطبقة. (٢)

#### القرآن والبيئة والسيرة النبوية :

وعلى اعتباره أصدق مدونة دونت فى عهد النبى، بل وأوحد مدونة من عهد النبسى احتفظت بصورتها الأصلية دون تحوير وتعديل فقد جاء بما احتواه من معان وأساليب واصطلاحات ومفردات وتشبيهات واستعارات وفنون خطاب ولغة دليلاً قوياً رائعاً على ما وصل إليه العرب الذين نزل بلسانهم فى عهد نزوله من الدرجة الرفيعة فى سلم الفصاحة خاصة وما كانوا عليه من حضارة مادية

<sup>(</sup>۱) اقرأ مثلاً الآيات التالية في صدر تقرير كون الدعوة في غنى عـــن الخـــوارق : الأنعـــام ٢٠٠٤ و الورد ١٠٠٠ و الإسراء ٨٩-١٠٠ و الأنبياء ٢-١٠ و الفرقــــان ١٠٠٠ و المنكبوت ٢٥-٥٠.

وعقلية وتقافية بصورة عامة خلافاً لما حلا لبعضهم أن يرويه ويقوله على ما ذكرناه في كتابنا عصر النبي (١) وعلى ما نبهنا عليه في مناسبات كثيرة من التفسير.

واحتوى بالإضافة إلى ذلك أولاً أصدق الصور وأوثقها لبيئة النبى المستورة مسن النواحسى الاقتصادية والمعاشية والجغرافية، وعما كان عليه أهلهما مسن تقاليد وظروف وعسادات دينية واجتماعية وأخلاقية وعقلية وثقافية واقتصادية اتصلت بظروف البعثة والسيرة النبوية وتطور اتسهما أوثق اتصال، وثانياً أصدق الصور وأوثقها للسيرة النبوية الشريفة في عهديهما الملكسي والمدنسي، وسواء في ذلك ما كان روحاني المظهر من حيث الصلة بالله ووحيه وتلقينه وتوجيهه ومدده وتسأييده وتعليمه وتأديبه وتثبيته،أو ما كان متصلاً بالناس من حيث مواقفهم من النبي الله ودعوته مسلمين وكتابيين ومشركين، ومن حيث تأثرهم بهذه السيرة وهم شهود العيان لحادث "نبوة النبي" فسي شخص محمد على من حيث موقفهم منه وموقفهم منه وموقفه واتماع نطاقها.

فالقرآن من أجل ذلك كله كان وسيظل موضوع نظر وتدبير واستلهام واستنباط لدى الناس على مختلف الملل والنحل والأجناس بطبيعة الحال.

ونريد أن نستدرك بأننا لا نعنى أن القرآن قد احتوى جميع صور السيرة النبوية والبيئة النبويسة وأحداثها، أو أن ما احتواه منها قد جاء قصداً لها بالذات. فهناك من دون ريب أحداث وصور كثيرة من البيئة والسيرة النبوية لم ترد في القرآن، كما أن ما جاء منها فيه إنما جاء في الحقيقة عرضاً وبسبيل الدعوة والموعظة والتذكير والتشريع والأمر والنهي مما اقتضته الحكمة ليكون مصدر السهام وإيحاء وتوجيه، ومرجع تشريع وتلقين للمسلمين في جميع العصور، ولكن الذي نعنيه أن في القرآن من هذه الصور شيئاً كثيراً منه ما جاء بصراحة ووضوح، ومنه ما جاء إشارة وتلميحاً.

#### الوحى الرباني والوحي القرآني:

وصلة النبى عليه السلام بالوحى الربانى التى كان القرآن مظهرها الرئيسى وطيدة، لأنها منصلة بسر النبوة، فإن القرآن احتوى آيات عديدة قد تساعد بعض الشيء على فهم مظاهرها ومداها بقدر ما تسمح به اللغة البشرية وتتسع له أفهام البشر الذين يتخاطبون بها.

منها ما جاء في سورة التكوير:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صدر عام ۱۳۲۹ = ۱۹٤۷.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون ﴾ (التكوير : ١٩-٢٦)

حيث ترد الآيات كما هو واضح على نسبة الجنون وصلة الشيطان بالنبى التى نسبها الكفار إليه حينما أخذ يخبر بحادث رؤياه ملك الله وخطابه له، وسماعه منه أولى آيات القرآن. ولعل هذه الآيات أقدم آيات واردة في الموضوع بهذه الصراحة.

ومنها ما جاء في سورة النجم:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحسى يوحسى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فــلوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ﴾

وهي كسابقتها مضمون وتوكيد بصدق تقرير النبي عن صلته بالله أو ملك الله، ونزول وحي الله عليه، والآيتان الأخيرتان تشيران إلى أن رؤية النبي لملك الله كانت بعين بصيرته وفؤاده، وتتضمنان حجة قوية على انسداد مجال المماراة في هذه الرؤية الخاصة التي ليست قدراً مشتركاً بين الناس. ولعل ما يصح التمثيل به- ولله ووحيه ونبيه المثل الأعلى - على سسبيل التقريب لمفهوم الآيات ما يخطر ببال الإنسان من خواطر أو ما يراه الرائي في المنام، فهذه وتلك إحساسات أو رؤى خاصة ليست قدراً مشتركاً بين الرائي أو الهاجس وغيره حتى تصح فيها المماراة والتكذيب، كما تصح في تقرير رواية مشهد من شاهد الكون كالشمس والقمر والشجر وغيرها. فإذا قال أحد إنه يرى شجراً ولم يكن هناك شجر فالمماراة واردة وصحيحة.

ومنها ما جاء في سورة الشعراء:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَإِنَّهُ لَنَتَزِيلَ رَبِ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهُ الرَّوحِ الأَمْيِنَ عَلَى قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمَنْذِرِينَ بَلْسَانَ عَرِبَسَى مبين ﴾

والسياق الذي جاء بعدها يلهم أنها هي الأخرى بسبيل الرد على نسبة الكفار صلة النبسي السي الشيطان دون الملائكة والتوكيد بأن القرآن وحي رباني حيث جاء بعد ذلك:

١- ﴿ وَمَا نَتَزَلْتَ بِهِ الشَّيَاطِينِ وَمَا يَنْبَغَى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطَّيْعُونَ﴾

(x) = (x)

٢- ﴿ هَلَ أَنْبِنَكُم عَلَى مِن نَتْزَلَ الشّياطين نَتْزَلَ عَلَى كُلُ أَفَاكُ أَثْيُم يَلْقُونَ السّمَعِ وَأَكْثَرُهُم كَـــاذبون ﴾
 (٢٢٢-٢٢٢) وفي الآيات الأولى ١٩٢-١٩٥ إشارة إلى كيفية صلة وحي الله القرآني بــــالنبي ﷺ
 وهي نزوله به على قلبه مما يتسق مع تقرير آيات النجم الأخيرة.

ومنها ما جاء في سورة النحل:

﴿ وإذا قرأت القرآن فاستغذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنها سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آيـــة والله أعلم بما ينزل قالوا إنها أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبــت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ﴾ (٩٨-١٠٢) وهي مثل سابقاتها تؤكد صلة النبـــى على بالله ووحيه القرآني وتتفي صلة الشيطان المزعومة من الكفار من جهة وتنطوى على كيفية مقاربة لمـــا جاء في الآيات السابقة من جهة أخرى.

ومنها ما جاء في سورة البقرة.

﴿ قَلَ مَنَ كَانَ عَدُوا لَجَبَرِيلَ فَإِنَّهُ نَزِلُهُ عَلَى قَلْبُكَ بَإِنْنَ اللَّهُ مَصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدِيهُ وَهَدَى وَبِشَــــرَى للمؤمنين ﴾ (٩٧)

وقد جاءت الآية في سياق التنديد باليهود ومواقفهم وإعلانهم العداء لجبريل عليه السلام، وانطوت على كيفية مماثلة للكيفية التي احتوتها آيات الشعراء مع صراحة اسم ملك الله الدى كان اسمه معروفا في معرض الوحى الرباني عند اليهود والنصاري والذي ذكر اسمه في أحد الأناجيل في معرض بشارة مريم وحملها بالسيد المسيح عليه السلام.

وفي سورة الشوري أيات فيها بيان كيفيات اتصال الوحى الرباني بالبشر وبالنبي على:

﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حكيم ﴾ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ﴾

ومع أن الوحى الربانى اصطلاحاً هو ملك الله الذى يتصل بالنبى على فإن الآيات الثانية تلهم أنه أريد به المعنى اللغوى وهو القذف بالقلب والروع على ما فسره العلماء مما هو متسق مع مضمون الآية الأولى التى احتوت إشارة إلى طريق تين أخريين كما هو ظاهر.

ومنها أيات في سورة القيامة :

﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرأنه فإذا قرأناه فاتبع قرأنه ثم إن علينا بيانه ﴾ (١٩-١٦)

وآية في سورة طه مقارنة لهذا المعنى :

﴿ فَتَعَالَى اللَّهِ المَلَكَ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلُ بِالقَرْآنِ مِنْ قَبَلُ أَنْ يَقْضَى اللَّهِ وَحَيْهُ وقل ربى زَنْنَى عَلَمْـلًا ﴾ (١١١)

وآيات القيامة خاصة احتوت نهيا صريحاً للنبى عن حركة أنية كانت تبدو منه حينما كان ينزل عليه الوحى القرآنى وفيها صورة عظيمة المدى لصلة الشعور النبوى بالوحى الربانى، حيث كان النبى يردد ما كان يوحى إليه بلسانه مما شاء لإلقاء الوحى القرآنى فى ان نزوله عليه حرصاً منسه على أن لا يغلت منه آية أو كلمة أو حرف أو معنى مما كان يوحى إليه به.

وفي سورتي النحل وغافر آيتان وإن كانتا ليستا في صدد صلة النبي محمد ﷺ بالوحى خاصة ، فإنهما في صدد معنى ومدى صلة الله ووحيه بمن يختاره لرسالته من عباده :

۱ = ﴿ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنها فاتقون ﴾
 (النحل)

٧- ﴿ يِلْقِي الروح مِن أمره على مِن يشاء مِن عباده لينذر يوم التلاق﴾

(غافر: ١٥)

والآية الثانية قد تلهم أن الروح فيها لا تعنى جبريل الذى فسرت به الكلمة فى أكثر ما ورد فسى صدد الوحى الربانى وإنما قد تعنى تجلياً ربانياً يتصل بالشخص المختار. أما الآية الأولى فإنها تلمه أن هذا التجلى يحدث بمرافقة الملائكة وإطلاقا. وفى سورة فاطر آية تؤيد هذا الإطلاق والشمول:

﴿ الحمد شه فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ﴾

(فاطر: ١)

ولقد وردت في صدد صلة النبي بوحي الله أحاديث عديدة توضح أحياناً بعض ما احتوته الآيات من صور وتتفق أحياناً معها. منها حديث البخاري المشهور عن عائشة رضي الله عنها في كيفية بدء الوحي :

" أول ما بدأ به رسول الله من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم فكان لا يرى رؤيسا إلا جساءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -- وهو التعبسد - الليسالى ذوات العدد قبل أن ينزح إلى أهله ويتزود إلى ذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. حتى جساءه

الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخننى فغطنى حتى بلغ منى الجهد، شم منى الجهد، ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ، فأخننى فغطنى الثالثة ثم قال القرأ باسم ربك الذى خلق خلق الرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ، فأخننى فغطنى الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة وأخبرها الخبر. لقد خشيت على نفسى، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك أبداً. إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت بسه خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة. وكان امرأ قد تنصر فلي الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيراً قد عمى فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخسى مساذا تسرى فأخبره رسول الله خبر ما رآه. فقال له ورقة هذا الناموس الذى أنزل الله على سيدنا موسى ويا ليتنى فيها جذع، ليتنى أكون حياً إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو مخرجسى هم قال نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى وإن يدركنى يومك أنصرك نصراً مؤزراً."

"قال رسول الله على فجاءنى وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ فقلست مساذا أقرأ. فغطنى حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ – وما أقول ذلك إلا اقتداء من أن يعود إلى بمثل ما صنع بى – قال اقرأ باسم ربك الذى خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم قال فقرأته ثم انتهى ثم انصرف عنى وهببت من نومى وكأنما كتب فى قلبى كتاب. قال ولم يكسن مسن خلق الله أبغض على من شاعر أو مجنون. كنت لا أطبق أن أنظر إليهما قال قلت إن الأبعد يعنسى نفسه لشاعر أو مجنون لا تحدث بها عنى قريش أبداً. لا عمدن على شاهق من الجبل سمعت صوت نفسى منه فل أقتلنها فلأستريحن قال فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوت من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فسى صورة رجل حافية قدماه فى أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قسال فوقف ت أنظر إليه وشغلنى ذلك عما أردت فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهى عنه فى أفاق السماء فلا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك. فمازلت واقفا ما أتقدم أمامى ولا أرجع ورائى حتى بعث خديجة رسلها فى طلبى حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف فى مكسانى شم انصرف عنسى وانصرف تراجعاً إلى أهلى."

ومنها أحاديث أخرى وردت في البخارى أيضاً :

1- عن عائشة رضى الله عنها أن الحرث بن هشام رضى الله عنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحى فقال رسول الله أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيرف صم عنى وقد وعيت عنه ما قال. وأحياناً يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنسى فسأعى مسا يقول قسالت عائشة - رضى الله عنها - ولقد رأيته يتنزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فينفصم عنسه وإن جبيسه لينصد عرقاً.

٧- أخبر صفوان بن يعلى أن يعلى كان يقول لينتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسنزل عليه. قال فبينما النبى كان بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل معه فيه أناسا من الصحابة إذ جاءه اعرابى عليه جبة متضمخ بالطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل بعمرة في جبته بعد ما تضمخ بالطيب فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا بالنبى صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سرى عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة أنفأ. فالتمس الرجل فأتى به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.

٣- أخبر زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه ﴿ لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله﴾ "فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها قال يا رسول الله والله لو السلطعت الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل الله على رسوله وفخذه على فخذى فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذى ثم سرى عنه فأنزل الله ﴿غير أولى الضرر﴾ .

3- عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السسلام قالت وعليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا نرى ففى بعض النصوص القرآنية صراحة بسنزول وحى الله بالقرآن على قلب النبى، وفى بعضها ما يمكن أن يلهم أن الوحى تجل روحانى ربانى ينزل على من يختاره الله من عباده لرسالته تارة مترافقاً مع الملائكة وبتخصيص مع جبريل وتارة بسدون ذلك، وفى بعضها إثنارة إلى أن النبى كان يرى الملك الربانى بعين بصيرته وكان يسمع كلامه ويتلقى عنه أيضاً. والأحاديث الواردة تغيد تارة نزول الوحى على قلب النبى، وتارة رؤية النبى لمالك الله وسماعه كلامه وتلقيه عنه كذلك.

وهذه وتلك وآثار عديدة أخرى تفيد أن الوحى كان ينزل على النبى وهو بين الناس أو هو فسى بيته فلا يشعر به غيره، وكل ما يكون من مظهره أن يأخذه الجهد ويطرأ عليه شيء مسن الانفعسال الروحانى ويتصبب عرقاً، ثم ينفصم عنه وقد وعى ما نزل عليه فيبادر إلى ابلاغسه وإملائسه فسى مجلسه الذى يكون فيه، ويستأنف ما كان فيه من عمل أو حديث وقد كان النبى على يشعر بأن الوحسى

الرباني الذي ينزل عليه بمختلف الطرق هو شيء منفصل عن ذاتيته، ولا تصبح المماراة في ذلك لأن المخبر الصادق بأمر لا يستطيع غيره أن يشعر به.

هذا ولقد أثر عن النبى النهى عن تدوين شيء غير القرآن عنه كما تواترت الأخبار بأنه كـــان يأمر أحد كتابه بتدوين ما كان ينزل عليه من الوحى القرآنى فوراً. فهذا وذاك متصــــلان بشـعوره الخاص بالفرق بين ما كان ينزل عليه من وحى قرآنى وبين كلامه العادى أو ما يجول فى نفسه مــن أفكار وخواطر. أو ما يلهمه من الله إلهاماً أو يوحى إليه إيحاء من غير القرآن وبالحرص على عـدم الخلط بينهما.

ومما يتصل بهذه الإلهامات أو الإيحاءات الربانية للنبى فى صدد أعمال وتشريعات عديدة، فغزوة بدر مثلاً أقدم عليها النبى نتيجة لهذه الإلهامات، وسورة الأنفال إنما نزلت بعد وقوعها.

وفى هذه السورة آيات تحتوى على إشارات إلى وقوع تلك الإلهامات قبل الخروج إحداها فسس صدد القافلة وهى الهواذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم الثانية منها فى صدد المعركة وهما اله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم.. ومع ذلك فإن النبى لم يبلغ هذه الإلهامات على أنها وحى قرآنى قبل الخسروج أو قبل المعركة، ولكنه سار سير المسلمين إلى الهدف بها، ولم يبلغ الآيات نصا على أنها كذلك. إلا بعد الواقعة وحينما أوحيت إليه مع فصول أخرى من سورة الأنفال على أنها كذلك. ومسن هذا رحلة الحديبية وما كان من النبى فيها ورحلة خيبر وتشريع الفيء والخمس والزكاة وصلاة الجمعة وكيفيات الحديبية وما كان من النبى فيها ورحلة خيبر وتشريع الفيء والخمس والزكاة وصلاة الجمعة وكيفيات وأوقات الصلوات الخمس والوضوء والمتزكيل ببنى النضير وبنى قريظة ونمير وغيره مما يصعب حصره لكثرته، حيث كان ذلك بالإيحاء والإلهام الرباني فلم يبلغ النبى ذلك كوحى قرآنى وإنما سسار وسير المسلمون عليه بقوته، ولعله بكفه للمسلمين على أنه إلهام أو إيحاء مطلق ولم يبلغ ما جاء فى القرآن فى هذا الشأن بعد العمل إلا حينما أوحى إليه على أنه وحى قرآنى.

ومما يزيد هذا وضوحاً ما يروى عن النبى من الأحاديث المعروفة بالأحاديث القدسية والتسى تحتوى كلاماً ربانياً.

فليس من أحد يمكن أن يفهم منطقياً بين هذه الأحاديث وبين ما يوحى إلى النبي قرآناً. ومحتوياتها مما يتصل بمحتويات القرآن وعظا أو إنذاراً أو تبشيراً أو أخباراً أو قصصاً.

ومع ذلك فقد فرق بينها وبين القرآن ولم يأمر النبى بتنوينها قرآنا، ومما لا ريب فيـــه أن هــذا التفريق يتصل بالصفة القرآنية التي كان يدركها النبي لما يوحى إليه به قرآناً.

ولعل في أيات سورة يونس هذه دليلاً قوياً على ما نقرره من ذلك الشعور:

﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله قــل مــا يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عــذاب يــوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون﴾

("17-10)

كما أن فيها برهاناً على أن النبى ما كان يفكر فى أى شيء من دعوة الناس والاستعداد لها، وكل ما كان من أمره أنه كان مستغرقاً فى الله وآلائه وعظمته حتى صار مظهر رسالة الله و(الله أعلم حيث يجعل رسالته)، فأمر به فصدع بما أمر.

ومما يجدر النتبيه عليه:

أولاً: أن فى القرآن آيات عديدة تبدو أنها جاءت على لسان النبى أو علـــــــى لســــان الملائكـــة مباشرة، أى غير مسبوقة بأمر القول ولا معطوفة على آيات فيها ذلك مثل:

۱- ﴿الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنى لكم منه نذير وبشير
 وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضلـه وإن
 تولوا فإنى أخف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو وعلى كل شيء قدير ﴾

(هود : ۱-٤)

٢- ﴿ وَمَا نَتَزَلُ إِلاَ بِأَمْرُ رَبِكُ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدَيْنَا وَمَا خَلَفْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبِكُ نَسْيَا... ﴾
 (مريم: ٦٤)

٣- ﴿وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون﴾

(الصافات: ١٦٢-٢٢١)

٤- ﴿ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين و لا تجعلوا مع الله إلها آخر إنى لكم منه نذير مبين﴾
 (الذاريات : ٠٥-٥١)

وثانيا – إن فيه آيات أخرى احتوت تنبيها على حركة شخصية وفورية من النبى على وليسست متصلة بما سبقها أو بما لحقها من الآيات سياقاً وموضوعاً وهي آيات سورة طسه (١١١) والقيامة (١٩٦-) التي نقلناها قبل قليل.

ومع أن المفسرين قالوا في صدد الآيات المذكورة في الفقرة الأولى وأمثالها : إن هناك تقديــــرأ وهو أن الله أمر النبي بأن يقول ما قال، وإن الله بلّغ النبي ما قالت، الملائكة، وإن الآيات على هــــذا التقدير هي من الوحى الرباني القرآني فإن في هذه الآيات وتلك ما يسيغ على المعنى الـــذي تقـــرره وضوحاً على ما هو المتبادر حيث بلغت قرآناً مع ما جاءت عليه من صيغة وأسلوب.

وعلى كل حال فالنصوص والآثار تسوغ القول إن صلة الوحى الربانى بالنبى هى صلة روحية خاصة به، كان يشعر بها بالقوة التى اختصه الله بها دون أن يكون بإمكان غيره إدراكها، غير أن أثرها قائم قياماً حاسماً لا سبيل إلى المماراة فيه، وإن من الممكن أن يدرك بعض كيفياتها وصورها من الآيات والأحاديث والإيضاحات التى أوردناها أنفاً.

وروحانية صلة النبى عليه السلام بالوحى الربانى وخصوصية ذلك بإبراك النبى عليه السلام قد تبدوان واضحتين أيضاً بما كان من تحدى الكفار للنبى باستنزال الملائكة مما حكته أيات مكية عديدة مثل هذه :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١- ﴿ وَقَالُوا لُولًا أَنْزُلُ عَلَيْهِ مِلْكُ وَلُو أَنْزَلْنَا مِلْكَا لَقَضِي الأَمْرِ ثُم لَا يِنْظُرُونَ ﴾

(الأنعام: ٨)

٢- ﴿ فَلَعَلَكُ تَارِكُ بَعْضُ مَا يُوحَى إلَيْكُ وَضَائِقَ بِهُ صَدْرِكُ أَنْ يَقُولُوا لُولًا أَنْزَلَ عَلَيْهُ كَنْزُ أَو جَاءً معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ﴾

(هود : ۱۲)

٣- ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُهَا الذَى نَزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما
 ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ﴾

(الحجر: ٦-٨)

٤- ﴿ وَقَالُوا مَالَ هَذَا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ﴾
 (الفرقان: ٧)

وجل هذه الآیات نزل فی سیاق الحجاج فی صحة اتصال النبی بالوحی الربانی. فلسو شساعت حکمة الله أن تكون صلة النبی هذه مادیة یمكن أن يدركها غير النبی لكان الملك تسراءی للكفار أو غيرهم فی معرض الإفحام والإلزام أو التأیید.

هذا، وننبه على أن لعلماء القرآن ومفسريه من أصحاب النبى وتابعيهم ومن بعدهم أقوالا كشيرة فى كيفية نزول القرآن ووحيه من الناحية الشكلية والعملية. مثل كيفية نلقى الملك القسرآن عسن الله، ومثل نقله القرآن عن اللوح المحفوظ، ومثل إنزال القرآن جملة واحدة إلى السماء الننيا وإنزاله منها منجماً، ومثل كيفية تلقى النبى القرآن عن الملك وتحوله روحياً ليكون متناسباً مع السروح الملكيسة.

وقادراً على التلقى من الملك إلخ. لم نر ضرورة إلى التطرق إليها فى هذا المقام، لأنها يبدو عليسها أثار التكلف والتجوز التى تؤدى إلى عدم الاطمئنان، ولاسيما أن فيها تطرفاً لا يشسفى علياً. ولا طائل من ورائه إلى السر الذى ظل على الرغم من ذلك كله محجوباً عن سائر الناس.

#### شمود العيان لأعلام النبوة:

وإذا كانت صلة الوحى الربانى بالنبى على الوجه المشروح حقيقة لا يصح إيمان المسلم إلا بالإيمان بها، فإن أى شخص منصف، حسن النية مهما كانت عقيدته، لا يسعه إذا ما تمعن بالأيسات والأحاديث، إلا التصديق بصدق الشعور النبوى بها، وبكون النبى على إنما يصدر عن أمر راهن منها ظل سراً ربانياً ونبوياً، فإنه لا يمكن المماراة فيه. على أن فى شهود العيان دعامة حقيقيسة حاسسمة فيما نعتقد أيضاً. فقد شهد حادث نبوة النبى محمد صلى الله عليه وسلم آلاف الناس منهم العسرب ومنهم المشركون ومنهم الوثنيون ومنهم الكتابيون، ومنهم المستقرون من هولاء فى مكة والمدينة، ومنهم الوافدون خصيصاً على هاتين المدينتين للاستعلام والاطلاع على النبا العظيم الذى بلغهم. ولقد آمن بنبوة النبى فى بدء الأمر مئات منهم فى مكة طوعاً وشوقا، ممن طابت انفسهم وحسنت نياتهم وأنار الحق قلوبهم فى وسط المعارضة الشديدة التي تولى كبرها زعماء أشداء أثداء لأسباب عديدة ذكرها القرآن، وكان بين المؤمنين تلك الطبقسة النسيرة القويسة فى عقولها وعثمان وعلى وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبى عبيد، وغيرهم وغيرهم رضوان الله عليهم، ثم كان وعثمان وعلى وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبى عبيد، وغيرهم وغيرهم رضوان الله عليهم، ثم كان وتجردوا من الهوى والغرض وأنفوا من المكابرة والعناد، ولم يبالوا بما كان من قوة الزعماء الأعداء وتحرشهم، وإذا هم على ما احتوته الأيات القرآنية المكية كما ترى فى هذه الأمئلة:

1- ﴿الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذي يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيسل يسأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبسانث ويضم عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون﴾.

٢- ﴿ اللهِ الله الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون﴾.

(يونس : ٦٢–٦٣)

٣- الوالذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك؟.

3- فللذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما فى الأرض جميعاً ومثله معـه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك مــن ربــك الحق كم هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب).

٥- ﴿والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوأنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا
 يعلمون الذين صبروا وعلى ربيم يتوكلون﴾.

(النحل: ٤١-٢٤)

◄ ﴿ قُلَ آمنوا به أو لا تؤمنوا إن النين أوتو العلم من قبل، إذا يتلى عليهم يخرون للأنقان سجداً
 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً ويخرون للأنقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ﴾.

(الكهف: ١٠٩-١٠٧)

٧- ﴿الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إن الحق من ربنا إنا
 كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرأون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين﴾(١)
 (القصص:

(00-07

ثم آمن بها الرحيل الأول من أهل يثرب وكان من شأنهم ما كان من نصر وتأييد وتقان في دين الله ونبيه وآمن جنهم فريق من علماء اليهود وسط معارضة شديدة قادها بعض زعماء العرب مسع زعماء اليهود لأسباب عديدة وصفها القرآن وصفاً مسهبا، وهي متصلة أيضاً بنفس أسباب معارضة زعماء مكة، وآمن معهم وفود من علماء النصارى وفدوا على النبي في المدينة، مستطلعين مستعلمين أيضاً على ما احتوته الآيات القرآنية المدنية، كما ترى في الأمثلة التالية:

# بسم الله الرحمن الرحيم

١- (اليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يستجدون يؤمنسون بسالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستار عون فسى الخيرات وأولئك مسن الصالحين)

<sup>(</sup>۱) هناك أيات كثيرة أخرى ووصف رائع لنقوى وورع وعبادة وخشية المؤمنين السابقين تذل علــــى عمــق الإيمان والاستغراق فيه في العهد المكي مثل الأيات التالية الرعد ٢٠-٢٧ والفرقان ٦٣-٧٦ والمؤمنون ١٥-٨ والذلريات ١٥-٩١ والمعارج ٢٢-٣٥ والإنسان ٥-٢٢.

(آل عمران: ١١٣-١١٤)

٢- ﴿ وَإِن من أَهَلَ الْكَتَابِ لَمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بأيات
 الله ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب﴾.

(آل عمران : ١٩٩)

٣- فلكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين
 الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً...

(النساء: ١٦٢)

3- ﴿التجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين﴾. الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين﴾. (المائدة : ٢٨-٨٣)

﴿ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا
 عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ ذلك الفوز العظيم﴾. (١)

(التوبة : ١٠٠)

فالرعيل الأول من المؤمنين العرب. المشركين سابقاً في مكة والمدينة. النيسن آمنسوا رغبسة وطوعاً واستهانوا بكل شيء في سبيل إيمانهم، والكتابيون في مكة الذين آمنوا رغبة وطوعاً مع أنسهم كانوا أكثر تعرضاً للأذي وهذا وذاك في ظروف ضعف النبي المادي - وعلماء اليهود الذين آمنسوا رغبة وطوعاً واستهانوا بكل شيء في سبيل إيمانهم ولم يبالوا بعداء قومهم، وعلماء النصاري الذيسن جاؤوا مستطلعين فأمنوا كذلك بالصفة الرائعة التي ذكرتها آيات المائدة ١٨-٨٦ ما كانوا ليؤمنوا لسولم يشهدوا من أعلام النبوة وصدق الدعوة النبوية وصلة النبي بالله ووحيه ما لا يسع الطيب النفسس المتجرد عن الغرض إلا ذلك.

<sup>(</sup>۱) هناك آیات كثیرة أخرى تصف شدة ایمان المؤمنین الصانقین فی العهد المدنی واستفراقهم فی نصرة الله و دینه ونبیه مثل البقرة ۱-0 و ۱۵۰-۱۰۷ و ۲۰۷-۱۳۱ و ۱۹۰-۱۹۰ و المسلندة ۵-۲ و التوبة ۷۱ و الأحزاب ۲۳-۳۵ و الفتح ۲۹ و الحدید ۱۹-۱۹ و المزمل ۷۰ و هی مكیة و الحشر ۸-

# أثر القرآن الرومي وبالغته النظمية :

وهنا محل لاستطراد وتتبيه، فقد ذهب بعض الباحثين (٢) استنتاجاً مما ذكره علماء المسلمين عن بلاغة القرآنية إلى أن هذه البلاغة كانت هى المؤثر الأول فى إيمان الذين آمنوا فى نجاح الدعوة النبوية. ومع كون اللغة القرآنية فى الذروة العليا من البلاغة ليس محل شك، فإن في هذا الحصر شيئاً من الخطأ فيما نعتقد، إذ يجب أن يضاف إلى ذلك روحانية القرآن وقوة نفوذه، بسل إن هذه وتلك يجب أن تكون مقدمتين.

والحق أنهما كانتا المؤثرتين في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى روحانية الدعوة النبوية وصدق لهجتها وشواهد إعلامها. ويبدو هذا واضحاً في كون فريق الرعيل الأول من المؤمنين في مكة قد أمن في وقت مبكر جداً، وقبل أن يكون نزل من القرآن جملة كبيرة، فلا يصدح أن يشك في أن إيمانهم كان بما نفذ إلى أعماقهم من روحانية الدعوة أنبوية وصدق لهجتها، وبما شاهدوه من أعدلم النبوة في الدرجة الأولى.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الوصف الذي به وصف أثر القرآن في الذين أوتوا العلم في أيات سورتي الإسراء ١٠٩-١٠ والقصص ٥٣-٥٣ المكيتين لا يصح أن يكون وصف أثر فصاحة القرآن وبلاغته اللغوية فقط، بل ولا يصح أن يشك في أنه وصف أثر روحانية القرآن، وقوة نفوذه، بالإضافة إلى روحانية الدعوة النبوية وشواهد إعلامها الصادقة في الدرجسة الأولسي، ولاسسيما أن المنكورين في الآيات كتابيون ويحتمل ألا يكونوا عرباً، أو ممن يجيدون العربية ويتنوقون بلاغتسها بقوة وإلى أمثالهم على الأرجح نسب للكفار تعليم النبي كما جاء في آية النحل. الواقس نعلم أنسهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين (النحسل: ١٠٣)، حيث تقرر صراحة عجمة لسان بعض أهل العلم والكتابيين الذين كانوا في مكة. وهذا الذي نقوله في صدد المؤمنين السابقين من العرب والكتابيين في مكة ينسحب على من آمن بعدهم في مكة شم في مدد المومنين أيضاً. والأيات التي نقلناها قبل قليل وخاصة آيسات المائدة بالنسبة لعلماء النصاري تحتوى برهاناً حاسماً في هذا الشأن.

وهناك ملاحظات مهمة في هذا الصدد تدعم ما نحن بسبيل تقريره، وهي أن الذين آمنوا في العهد المكي كانوا بضع منات، في حين بقيت الأكثرية العظمي من أهل مكة ثم سائر أهيل المدن

<sup>(</sup>٢) فيليب حتى وأخرون من المستشرقين.

والبوادى العربية متصامة عن الدعوة النبوية، بل ومناوئة لها طيلة هذا العهد، والنسبى على يتلسو القرآن على كل من يلقاه من هؤلاء وأولئك في المواسم وغيرها، وظل الأمر كذلسك مسع أن تلثسي القرآن قد نزلا في هذا العهد، وأن الأسلوب القرآني المكي هو أقوى وأنفذ من حيث النظم والإنسذار والعتبشير والترغيب والترهيب والحجاج والإفحام والإلزام، وليس ما يصح قوله في حال إن النيسن آمنوا هم فقط الذين تنوقوا بلاغة القرآن وتأثروا بها. فغالب الزعماء والنبهاء والشعراء وذوى الشلن كانوا في صفوف الكفار. ولقد ذكرت روايات السيرة (۱) ما كان من تأثير في بعض زعماء الكفار ونبهائهم في مكة، وما كان منهم من اعتراف بسمو طبقته وبلاغته وحلاوته وقوة نفوذه، ومع ذلك فقد ظلوا مناوئين للدعوة إلى النهاية استكباراً وعناداً وأنفة وعصبية، وخوفاً على مراكزهم وزعمائهم إلى ظلوا مناوئين للدعوة إلى النهاية استكباراً وعناداً وأنفة وعصبية، وخوفاً على مراكزهم وزعمائهم إلى

#### أثر الدعوة القرآنية في نجام الفتوحات الإسلامية :

والمناسبة تجرنا إلى استطراد وتنبيه آخر مهما كان موضوعه أمس بالتاريخ فإن له مساساً أيضاً بالبحث الذى استطردنا إليه. فقد حلا لبعض المستشرقين والباحثين (۱) أن يقولوا إن ما تم من انتصلر الجيوش الإسلامية في بلاد الشام ومصر والعراق إنما كان انتصلاً العروبة لا المحمدية" للدعوة الإسلامية أو إن العامل الاقتصادى في بلاد العرب والعامل السياسسى في المبراطوريتي الفرس والرومان هما أبرز عوامل، وأن الذين أسلموا من أهل هذه البلاد إنما أسلمو أكثرهم للتخلص من الجزية، أو نتيجة للاضطهاد فهذه الدعوة تدعونا هنا إلى التنبيسه فقط - لأن المقام لا يتسلم للأسباب - على أن القاتلين قد أغفلوا أو تجاهلوا عن قصد أو غير قصد أثر الدعوة المحمدية القرآنية العظيمة في يقظة العرب الجديدة، وتجمعهم وموجتهم الكبرى في عهد الخلفاء الراشدين، وكون قواد الحملات الإسلامية الأولى بنوع خاص وزعمائها ومشاهيرها كانوا من أصحاب النبي الذين رسخت فيهم مبادئ تلك الدعوة، وكون هذه الحملات امتداداً لحركات التتكيل والتأديب الدفاعية التي بدأت في عهد النبي في نطاق تلك المبادئ، وكون الشعار الذي حمله هؤلاء هو الدعوة إلى الإسلام بالموعظة والحكمة، والجزية على من أبي من الأعداء وخضع للسلطان الإسلامي، حتى لا يصد عن الدعوة ولا يفتن المستجيبون إليها ويكون الدين كله لله، والقتال لمن ظل على عدائه وصده إلى أن يتحقق ذلك يفتن المستجيبون اليها ويكون الدين كله لله، والقتال لمن ظل على عدائه وصده الى أن يتحقق ذلك القصد، وما احتواه التاريخ الإسلامي من الصحف النورانية الوهاجة عن التصرف السذى تصرفه القصد، وما احتواه التاريخ الإسلامي من الصحف النورانية الوهاجة عن التصرف السذى تصرفه وسده و المتواه التوره المناه المناهدي و المتواه المناهدي و المتواه النورانية الوهاجة عن التصرف السذى تصرفه و الشورة المناه المن المناه عليه المناه المن فل على عدائه والمتصرف المناهدي تصرفه المناهدي تصرفه المناهدي والمناه المن فل المن فل المناهدي تصرفه المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناه المناهدي المناه المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهد

(۲) فیلیب حتی وکایتانی.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن هشام ج ۱ ص ۲٤۷–۲٤۸ و ۲۷۱–۲۷۲ و ۲۸۵–۲۸۹. .

هؤلاء القواد والزعماء الذين زودهم الخلفاء الراشدون، بالإضافة إلى ما رسخ فيهم من مبادئ القرآن من الوصايا بالرحمة والبر والرأفة والوفاء ورعاية النمة وتسسرك المسسالمين والحيساديين وغسير المحاربين والعجرُز والنساء والرهبان وشأنهم، مما هو مستمد كذلك من تلك المبادئ ومـــن الســيرة النبوية الشريفة، وكون الدين الإسلامي لم يكن غريباً أو منحرفاً في الأصل والجوهر عسن الأديان السماوية التي كانت سائدة في هذه البلاد، فلكل من هذه الأمور أثر قوى في ما تم للعرب المسلمين من نصر وفتح، وما تم للدين الإسلامي من انتشار وإقبال في أثناء الحملات الأولى وما تبعسها مسن ظروف. وإذا كان التاريخ يذكر بعض ثورات قامت في بعض الجهات، وبعض نكمــــات حدثــت أو بعض أحداث نوقضت فيها تلك المبادئ، فإن ذلك لا يبرر القول الذي قيل، وما أريد توجيه من غمز أو استهانة بآثار الدعوة النبوية القرآنية. وإذا كان قصد التخلص من جزية خفيفة هي في الوقت ذاتــه بدل ضريبة الدم التي كان يؤديها المسلمون، وبدل ما كان يبذله هؤلاء من حماية وذمة للدافعين سببا في اعتناق الإسلام فإن، يحمل نفسه معنى كبيراً، وهو كون الدين الذي كان المرتدون عنه يدينون بــــه دنانير في السنة يوديها الرجل البالغ القادر حسب مقدرته، لأن الجزية لم تكن تؤخد من النساء من تقريرات كتبهم المقسة، ووجدوا فيه حلولا لعقد عقائدية كانت تثير بينهم الحيرة والفتن الـــهوجاء وتجر عليهم الاضطهادات. ولعل انحدار أكثرهم من الأرومسات العربيسة الجنسس التسي سنماها المستشرقون الحديثون بالساميين، وانتساب كثير منهم للعروبة التي تمركزت فيها هذه الأرومات قـــد ساعد على الانطباق والاندماج. على أن بقاء شراذم من النصاري واليهود والسامريين والصابئة بعد الحملات الإسلامية الأولى، ثم خلال ثلاثة عشر قرناً كان السلطان فيها والكثرة للمسلمين، بل كـــان هذا السلطان في بعضها قوياً ليس في الميدان من يداني، قوة وشمولاً أو يتحداه لدليل خالد رائع على أن الطوائف غير المسلمة لم ترغم على الإسلام إجمالًا، وخاصة في عهد الحملات الأولى والظروف القريبة منها، وإن الذين اعتنقوا إنما اعتنقوه بطوعهم وقناعتهم، وإن من بقى على دينه منهم قد تمتسع بحريته وأمنة في ظل هذا السلطان وفي ظل مبادئ القرآن الذي قام عليه مما لم يكن مثلسه فسي أي على خط مستقيم. ومن الغريب أن يتجاهل المستشرقون المغرضون والعبشرون ذلك، ويحساولوا أن يجعلوا الشذوذ في المسلمين وتاريخهم. وأنه لمن الحق والإنصاف أن يلاحظ استتاداً إلى ذلك الدليسل الخالد الرائع أنه قد يكون لما يمكن أن يكون وقع من نكسات أو تصرفات قاسية أسباب سياسية أو إدارية أو محلية، كالتمرد أو دس أو استفزاز، أو استجابة لدعاة سوء وشر أو لتحريكات خارجيسة مما سجل التاريخ بعض شواهده في سياق النكسات والتصرفات، ومما كان سبباً لإيقاع مثلسها في بعض طوائف المسلمين أنفسهم أيضاً. (١)

ومن الغريب الباعث على الدهشة أيضاً ما يحلو لمبشرى النصارى بل ولكتاب عرب<sup>(۱)</sup> منهم يودون أن يظهروا غير متعصبين تعصباً أعمى وغير مغرضين من تكرار القول بقوة تأثير النصارى في المسلمين وأثر النصرانية كدين في مدنية وحضارة بلاد الشام والعراق ومصر حتى بعد اعتناقهم الإسلام بمن فيهم أجيال عديدة، وضنهم مع ذلك أن يجعلوا للإسلام والمسلمين والمبادئ القرآنية أشرا ما في الحضارة التي صارت عليها هذه البلاد، حتى بعد أن مضى على السلطان الإسسلامي منها أجيال عديدة، ثم من الإصرار على وصف رجل أو امرأة بأنه نصراني قديم أو أنه يستمد مظهر ودوره وروحه وسلوكه ومدنيته من نصرانيته ولو أنه صار مسلماً راسخاً وقضى في إسلامه أضعاف السنين التي قضاها نصرانياً وغدا كيانه قائماً بالإسلام، حتى ولو كان عربياً أعرابياً من بني أضعاف المنبين دوماً بالطابع الا يعقل أن ينطبع هؤلاء بالطابع الإسلامي ويتأثروا به وأنهم لا بد من أن يكونوا منطبعين دوماً بالطابع النصراني وطابعين به الإسلام، ثم لا ندرى لماذا يحساول أولئك الكتاب العرب خاصة تهوين هذا التراث العظيم والبناء الباذخ، وهم يعرفون أنهم إنما يحاولون عبثاً الكتاب العرب خاصة تهوين هذا التراث العظيم والبناء الباذخ، وهم يعرفون أنهم إنما يحاولون عبثاً لا جدوى فيه.

# تطور سيرة النبي والتنزيل القرآني:

والمناسبة تسمح كذلك بتنبيه واستطراد آخر. فقد حلا للمستشرقين والمبشرين أن يستعملوا تعبيراً عجيباً في معرض الإشارة إلى تطور السيرة النبوية في العهد المدنى، فيقولون إن النبي على في هذا العهد إنقلب من نبي إلى حاكم أو صار سلطاناً أكثر من نبياً أو ما في معناه، وقد اخذ بعضهم بعض ما روته الروايات أو ما تبادر لهم أنهم فهموه من عباراتها أو من عبارات القرآن في صدد بعض أحداث السيرة النبوية الشخصية والعامة في العهد المذكور وسيلة للطعن والغمز، والقسول إن النبي قد نقض المبادئ التي بشر بها ودعا إليها في مكة وخالفها!

<sup>(&#</sup>x27;) في كتاب التاريخ التبشير والدعوة الإسلامية لأرنولد تقريرات وشواهد كثيرة على ما جاء في هذا البعث، و ومثل هذه الشواهد مثبتة في كتب التاريخ الإسلامي أيضاً.

<sup>(</sup>٢) فيليب حتى والأباء اليسوعيون في كتبهم العربية والأفرزجية.

أما أن السيرة النبوية في العهد المدنى قد تطورت، فهذا مالافيه شك وفي القرآن شواهد حاسمة عليه، غير أن هذا لا يقتضى أن يكون النبى قد انقلب إلى حاكم أو صار سلطانا أكثر منه نبيساً. لأن في القول تحكماً في تعيين مدى "النبي" ومهمته لا يستند إلى دليل راهن، كما أن القول بأن النبسى على قد نقض المبادئ التي بشر بها في مكة وخالفها خطأ فاحش لا يستند إلى حق أو شبهة مسن حسق. والقرآن هو الحكم الحاسم والقول الفاصل في هذا وذاك، لأنه من جهة احتوى صوراً للسيرة النبويسة في مختلف أدوارها وعهديها. فعدم النفوذ إلى مدى الآيات والفصول القرآنية، أو عدم الإحاطة بها لا يمكن أن يغير حقيقة ما احتواه من هذا وذاك بطبيعة الحال، كما أنه إذا كان هناك روايات متعارضة مع هذه المحتويات فإنها تكون مدسوسة أو محرفة من دون ريب. والمماراة في ذلك مكابرة تتشأ عن الغرض وسوء النية والقصد حتماً.

ولقد عين القرآن المكى مهمة النبى الرسول على ولدعوة إلى دين الله الحق، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإحلال الطيبات وتحريسم الخباتث، ورفع التكاليف الشديدة السابقة التى تقيد البشر وتغل أيديهم ونشاطهم، وتبشير الذين يتبعون ويطيعون ويستجيبون إلى دعوته بسعادتي الدنيا والآخرة، وإنذار الضالين المنحرفين بشيفاء الدنيا والأخرة، وبيان الهدى من الضلال والحق من الباطل والحلال من الحرام، ومحاربة الشسرك بكل معانيه، والأمر بمختلف المكارم الأخلاقية الشخصية والاجتماعية والإنسانية، والنهي عين مختلف الأثام والمنكرات الشخصية والاجتماعية والإنسانية، على أساس الحرية والمساواة والتسامح والتعاون والتواد والأخوة والحق والعدل والإجتماعية والإنسانية، على أساس الحرية والمساواة والتسامح والتعاون التواد والأخوة والحق والعدل والإحسان ودفع البغي والعدوان ومقابلتهما بالمثل دفاعاً وضمانية لاحترام الناس حقوق بعضهم، والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلا مسع الظالمين، وعلى أساس صلة النبي والقرآن بالوحي، ثم على أساس طبيعة النبي البشرية، والاتساق مع العقسل والمنطق والمصلحة وطبائع الأمور وحقائق الأشياء، وقد وعده الله هو والمسلمين معه بالنصر وأمرهم بالصبر إلى أن يأتي أمر الله، فينصر رسوله والذين آمنوا، وكان حقاً عليه نصر المؤمنيسن، مما هو مثبوت في مختلف الفصول والسور المكية.

فإذا أمعن المرء النظر في القرآن المدنى وأخذه كمجموعة يتم بعضها بعضها، فإنه لا يجد مندوحة عن التسليم بأنه قد ظل في حدود ما رسمه القرآن المكي لمهمه النبسي والدعوة النبوية ومبادئها وأسسها وتوجيهاتها، ويرى دلائل ذلك في صريح الآيات ومراميها وتلقيناتها وروحها، فنواة كل ما ورد فيه من تشريع وأوامر ونواه وتلقين وتوجيه موجودة في القرآن المكي، وليس مما يصبح في عقل عاقل وإنصاف منصف أن يكون النبي الذي بلغ القرآن والذي قام الإيمان بنبوته وتتزيله

واستغراقه في مهمته العظمى وتخلقه بأخلاق القرآن، قد خالف في مختلف أدوار سيرته بأقواله أو أفعاله أو أو امره أو نواهيه أو توجيهاته النصوص والتلقينات والمبادئ القرآنية.

نقول هذا ونحن نعرف أن القائلين يذكرون فيما يذكرون على سبيل التدليل ما كان من تبدل موقف القرآن والنبى من اليهود قولاً وفعلاً، ومن الدعوة إلى قتال المشركين كافة ومطلقا وعدم قبول غير الإسلام منهم، ومن الأمر بقتال الكتابيين عامة حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وما وهموه من مناقضة بين هذا وبين الحرية الدينية التى قررها القرآن المكى، ومن اقتران الدعوة إلى الجهاد بالإغراء بالغنائم، ومن ظهور النبى فى مظهر ذى السلطان السياسى والحربى والقضائى والمالى والتشريعي، وما وهموه من مناقضة بين هذا وبين مهمة "النبى" وما قرره القرآن المكى من أنه لا يطلب أجراً وليس هو مسيطراً على الناس ولا جباراً ولا وكيلاً ولا مسئولاً، وليس هو إلا نذيراً وبشيراً وداعياً إلى الحق. فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن القائلين من ضاق أفقه ونظره وخلط مع هذا زوجات النبى وحياته الخاصة أيضاً.

غير أن إنعام النظر في الإنصاف والإحاطة يظهر الحقيقة ساطعة وهي أن ما كان من تطور في السيرة النبوية المدنية وفي المرامي القرآنية المدنية ليس هو تطوراً في معنى الانحراف عن الأصل المكي سيرة وقرآنا، وإنما هو في حدود هذا الأصل ونطاقه. فالقرآن المكي وإن كان دعا إلى ما دعا اليه ونهي عما نهى عنه بأسلوب الحث والتحريض والترغيب والترهيب والتحسين والتقبيح والتقرير والتبليغ، فإنه أنطوى على نواة الأمر والنهي والتشريع أيضاً، كما نرى في الآيات التالية مثلاً:

1- القسل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحسق ذلكسم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال البيتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفسوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.

(الأنعام: ١٥١-١٥٢)

٢- ﴿قَلَ إِنَمَا حَرِم رَبِّي الْقُواحَشُ مَا ظَهْر مِنْهَا وَمَا يَطِنُ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْي بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تَشْرَكُوا بِاللهُ
 ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما الاتعلمون﴾(١).

(الأعراف: ٣١)

<sup>(1)</sup> ومن هذا القبيل أيات الإسراء ٣٢-٣٩.

#### (الأعراف: ٣١)

فإذا تطور هذا إلى أسلوب التشريع الحاسم في العهد المدنى فإنه إنما كان تطوراً تطبيقياً ليسس فيه شيء من الاتحراف والغرابة، كما أن تمثل قوة التشريع والحكم والقضاء والقيادة والزعامة فسي شخص النبي عليه المسلام هو نتيجة طبيعية لهذا التطور التطبيقي، وليس من مسوغ للقول إن طبيعة مهمة النبوة لا تتحمله.

وكل ما كان من تبدل فى القرآن وموقف النبى إزاء اليهود والدعوة إلى قتال المشركين والأمسر بقتال الكتاب عن المبادئ القرآنية المكية، ويجد الذى يمعن النظر فى الفصول القرآنية المكية ويجد الذى يمعن النظر فى الفصول القرآنية المكية والمدنية دلائل حاسمة على ذلك، فالقرآن المكى قرر الحرية الدينية والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكنه قرر كذلك حق المسلمين فى الدفاع والانتصار مسن البغسى، وأوجب الوقوف من الظالم موقف الشدة بالمقابلة، كما ترى فى هذه الآيات :

﴿ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلسون والذين يجتنبون كباتر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربسهم وأقساموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون وجسزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصسر بعد ظلمسه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم).

والقرآن المدنى إنما ثبت هذه التقريرات في صيغة الأمر والتشريع وحسب وأمر بالنزام العدل التام مع الأعداء والوفاء بعهد المعاهدين وبترك المسالمين والحياديين وشأنهم، وبل بتشجيع البر بسهم والتواد معهم، وبإنكار كون الغنائم غاية من غايات الحرب الإسلامية، وبالجنوح للسلم إذا جنح العدو لها، كما ترى في الأيات التالية هي قليل من كثير في هذا الباب:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ا- ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم
 وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ومن هذا القبيل أيات الإسراء ٣٢–٣٩.

فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين؟.

(البقرة: ١٨٩-١٩٢)

٢- ﴿إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدور هـــم أن يقــاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فمـــا جعل الله لكم عليهم سبيلاً...
 ١١ (النساء ٩٠)

٣- في أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إن الله كان بما تعملون خبيرا).
 (النساء : ٩٤)

٤- ﴿ وَلا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.. ﴾

(المائدة: ٢)

قيا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين شد شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا
 اعدلوا هو أقرب للنقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون..)

(المائدة : ٨)

٦- ﴿ وَإِن جَنَّمُوا لِلسَّلَمُ فَاجْنَحَ لَهَا وَتُوكُلُ عَلَى اللَّهُ إِنَّهُ هُو السَّمِيعِ الطَّيمِ ﴾.

(الأنفال : ٢١)

٧- ﴿إِلاَ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم
 إلى مدتهم إن الله يحب المتقين﴾.

٨- ﴿إِلاَّ النَّينِ عاهدتُم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

(التوبة : ٧)

(الممتحنة: ٨-٩)

A PART OF THE STATE OF THE STAT

ولا يمكن في حال أن يكون النبي على قد ناقض المبادئ القرآنية التي بلغها، وروايات السيرة الوثيقة تؤيد أن ما كان من قتال بين المسلمين والمشركين العرب وغيرهم في حياة النبي إنمسا كسان دفاعاً وانتصاراً من الظلم والعدوان وتوطيداً لحرية الدعوة إلى الإسلام، وإنه لم يكن بسسبيل إكسراه الناس على الإسلام أو بدء أحد بالعدوان والإكراه. ولا يقدح في هذا أن يكون كثير من العسرب قسد أسلموا بعد أن قوى المسلمون وانتصروا على أعدائهم، وفتح الله عليهم مما يمكن أن يكون طبيعياً لا شذوذ فيه طالما لم يكن فيه إجبار وإكراه. ولعل ما كان بين النبي عليه السلام وبين فئات المشسركين من معاهدات في مختلف أدوار العهد المدنى أكبر دليل على ما نحن بسبيل تقريره. ولعل التمعن فسي نص صورة النصر يجلي هذه الحقيقة كل التجلية، فإن في تعبير الإيدخلون في دين الله أفواجاً إلى لوصفاً رائعاً للإقبال التطوعي على الإسلام مهما كان ذلك نتيجة من نتائج الفتح والنصسر والتغلب على الأعداء البغاة الصادين عن دين الله وخضد شوكتهم، بل إن هذا يحمل على القول إن عدم إقبال الناس على الإسلام قد كان أثراً لنشاط هؤلاء الأعداء ومكرهم ومؤامراتهم وحسب. وهو ما تؤيده نصوص قرآنية عديدة، أيضاً كما ترى في الآيات التالية مثلاً:

١- ﴿إِذْ تَبْرُأُ النَّيْنِ انْبَعُوا مِنِ النَّيْنِ انْبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتَ بِهُمُ الْأُسْبَابِ﴾.

(البقرة: ١٦٦)

٢- الوبرزوا شه جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من العـذاب
 الله من شيء).

٣- الموقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً».

كذلك يجد الذى ينعم النظر فى النصوص القرآنية أن قتال أهل الكتاب حتى يعطسوا الجزيسة محدود بحد الذين لا يدينون بدين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وأن هؤلاء ليسوا جميسع أهل الكتاب وإنما فريق منهم، ومعلل كذلك بأن زعماءهم الدينيين كانوا يصدون عن سبيل الله لضمان منافعهم المادية كما ترى في الأيات التالية :

ا- ﴿قاتلوا النين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾.

(التوبة: ٢٩)

ثم يجد أن اليهود وغيرهم تمتعوا بكل حرية الجدل والحجاج والإنكار والجحود، بل بث الشكوك والريب في صدور المسلمين وغيرهم، بل والوقوف موقف السخرية والتحدى مع احتفاظهم بدينهم وطقوسهم وعهودهم، وإن موقف العداء الحربي ضد العرب منهم إنما كان مقابلة على ما بدا منهم من صد وأذى وطعن وإخراج وفتنة وظلم ومؤامرة وبغي.

وإن هذا الموقف من اليهود لم يكن إلا بعد أن بدأ منهم الصد والطعن والأذى والغدر والنكسث والتآمر مع الأعداء المحاربين ومظاهرتهم فى الحرب، مما يعد فى القرآن قوياً صريحاً واصحالاً وبالتالى إن ما كان من أحداث بين النبي واليهود لم يخرج عن نطاق المبادئ القرآنية المكية والمدنية. أما ما كان من غزوات مشارف الشام التى يقطنها نصارى العرب فى زمن النبى كدومة الجندل وبنى كلب ومؤتة وتبوك فالروايات كثيرة على أنها لم تقع إلا مقابلة على عدوان هؤلاء على قوافل المسلمين، والحملات التي جهزها أبو بكر ليست إلا امتداداً لها ولحركات حروب الردة.

والقول بأن الجهاد اقترن بالإغراء بالغنائم مهما كان فيه شيء من الحقيقة، إلا أنسه طبيعسى لا شذوذ فيه ما دام الجهاد دفاعياً وفى نطاق الانتصار من الظلم، على أن فى إطلاق القول توسسعاً لا ينطبق على نصوص القرآن، فأكثر آيات الجهاد اقترنت ببيان واجب الجهاد وضرورته وثوابه عنسد الله. والقليل الذى اقترن بوعد الفتح والغنائم اقترن أيضاً ببيان الواجب والضرورة وحسن الثواب عند الله، وإن من الحق أن يقرر أن ذلك على كل حال قد جاء فى القرآن وظل ثانوياً ولم يكسن رئيسياً أصلاً (١) وعلاوة على هذا فإن الحث على الإنفاق فى سبيل الله قد شغل حيزاً غير يسير من القسرآن وجاء بأساليب قوية نافذة.

<sup>(</sup>۱) في سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة آيات وفصول عديدة وطويلة فيما كان لليهود مــن مواقــف حجاجية وتشكيلية وتأمرية كما أن في سور الأنفال والحشر والأحزاب آيات صريحة بمواقــف النكــث والعداء والخيانة التي وقفوها فاستحقوا عليها التنكيل مما يستغرق نقله حيزا واسعا اقرأ مثلا آيات البقـوة . ٤-١٦ و ٧٥-٧١ و النســاء ٤٤-٥٦ و ١٦٥-١٦٥ و ١٦٥-١٦٥ و والمنادة ١٤-٢٠ و الحشر ١-٤ .

<sup>(</sup>۱) اقرأ مثلاً الآیات التالیة البقرة ۱۰۵ قبلی ۱۰۷ و ۱۹۰ قبلی ۱۹۶ و ۲۱۲ قبلی ۲۱۸ وآل عمران ۱۳۹ قبلسی ۱۶۸ و ۱۳۸ قبلی ۱۲۹ قبل ۱۳۹ قبلسی ۱۶۸ و ۱۲۹ قبلی ۱۷۹ و ۱۹۹ قبلسی ۱۶۸ و ۱۲۹ قبلی ۱۷۹ و ۱۹۹ قبلسی ۱۲۹ و ۱۲۹ قبلی ۱۲۹ و ۲۸ قبلی ۲۷ و ۲۰ قبلی ۲۷ و ۲۰ قبلی ۲۷ و ۲۰ قبلی ۲۰ و ۲۱ قبلی ۱۰ و الصسف قبلی ۱۰ و المی ۲۲ و ۱۱ قبل ۲۷ و المسفف ۱۰ قبلی ۲۲ و ۱۰ قبلی ۲۰ و ۱۰ قبلی ۲۲ و ۱۰ قبلی ۲۲ و ۱۰ قبلی ۲۰ و ۱۰ قبلی ۲ و ۱۰ قبلی ۲ و ۱۰ قبلی ۲ و ۱۰ قبلی ۲ و ۱۰ قبلی ۲۰ و ۱۰ قبلی ۲ و ۱۰ و ۱۰ قبلی

وهذا مما يكون قرينة قوية على الهدف الذي استهدف بالجهاد، وهو توطيد الأمن وحرية الدعوة ودفع البغى والعدوان وإيجاب الإنفاق عليه على المسلمين أكثر من إغرائهم بالمغانم من ورائه(١).

أما حياة النبى على الشخصية وزوجاته فإنها من جهة متسقة مع طبيعة النبى على البشرية التسى قررها القرآن، ومن جهة فإن في الفصول القرآنية ما يزيل ما وقع من الوهم في مشكلاتها وما يسدل على الخطأ في فهمها وروايتها. وفي آيات تخيير نساء النبي في سورة الأحزاب ٢٨-٣٤ ما فيه كل الاتساق مع عظمة خلق النبي واستغراقه في الله ومهمته العظمي وما كان يختاره من شظف العيش في حياته البيتية الخاصة. هذا مع القول إن الأخذ والرد في هذه الناحية ليس إلا ظاهرة من ظواهسر آلمحل والهوى وضيق الأفق والنظر والتعامي عن الجوهر واللباب (٢).

#### القرآن والعرب في عمد النبي:

والناظر في القرآن يجد أن موضوع (القرآن) وصلته بالوحى الرباني كان موضوعاً رئيسياً بسل من أهم المواضيع الجدلية بين النبي وبين زعماء الكفار ونبهائهم. وقد نسبوا إلى النبي في سياق ذلك أنواع النسب فقالوا إنه شاعر وإنه كاهن وإنه ساحر وإنه كانب وإنه مفتر وإنه يقتبس ما يتلوه مست أساطير الأولين وكتبهم وقصصهم، وإن هناك من يعلمه ويساعده في ما ينظمه ويتلوه، وإنه مسحور وإنه مجنون وإن الذين يوحون إليه به هم الشياطين والجن على ما كانوا يعتقدون ذلك فسي شان السحرة والكهان والشعراء، وتآمروا سراً وعلناً على التشويش عليه واللغو عند تلاوته، والإعسراض والصد عن سماعه، واستغلوا بعض الظروف (٢) في صدده فيحملون بعض ضعفاء الإيمان على الارتداد إلخ، ويجد أن هذا الموضوع قد شغل حيزاً غير يسير من سور القسران وخاصة المكسى منه أن القرآن قد حكى عنهم ما قالوه وفعلوه بكل ما في ذلك من جرأة وصراحة وبذاءة وسوء

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> اللوأ الفصل الرانع في سورة البقرة ٢٦٠ إلى ٢٦٤ وكذلك آيات الب<u>ق</u>رة ١٩٥ و ٢٤٥ و ٢٥٤ والحديد ١٠ السي ١١ و ١٨ مثلاً.

<sup>(</sup>۱) في مختلف فصول كتابنا سيرة الرسول الذي صدر عام ١٣٦٨-١٩٤٨ شروح وبيانات وافية مؤيدة بالأسانيد القرآنية في صدد جميع ما تتاوله هذا البحث وخاصة في فصول اليهود والنصاري والجهاد والتشريع في الجزء الثاني.

<sup>(</sup>٣) اقرأ ايلت النطل ٩٠١-١١٠ وكتابنا سيرة الرسول ج ص ٢٤١-٢٤٠.

<sup>(؛)</sup> الأيات كثيرة جدا ومثبتة في سور القرآن عامة والمكي منها خاصة ومع ذلك فإننا نشير إلى بعضها للرجـــوع اليـــه والتمعن فيه : البقرة ٢١-٢٥ و ٤٠-٢٠ و/ ٩٨-٩١ والنساء ١٦٠-١٧١ والأنعام ٢٨-٦٩ و١٢٤ والأنفال ٣١-٣٢ ويونس ١٥-١٧ و ٢٦-٠٠ وهود ٢١-١٤ والحجــر ٦-١٥ والإســراء ٥٥-٤٨ و ٩٣-٩٩ والكــهف ١-٦

أدب واتهام ومكابرة، ورد عليهم ردوداً قاطعة قوية عنيفة كانت تتلى عليهم على ملا الناس، وتقدف في وجوه الجاحدين والمعاندين والمكذبين والصادين والمحاجين مسفهة تارة ومنددة تارة ومتحدية تارة ومبينة للأسباب الحقيقية التي تمنعهم من الإيمان والتصديق تارة، كالاستكبار والتعاظم والاعتداد بالمال والجاه والعصبية، وخشية فقدان المنافع والمصالح وعدوان الخارج وقطيعة الناس وانفضاض الجمهور عنهم الخ، ثم ظل النبي بتأييد الله ووحيه وقوته وتثبيته لا يزداد إلا استغراقاً في مهمته وفناء في ربه، واستمراراً في الدعوة إليه وإشفاقاً على قومه لينقذهم، ثم لينقذ البشر جميعاً من الضلال ويخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى أن يسر الله أمر الهجرة إلى المدينة المنورة، وأيد نبيه بنصره وحقق له وعده فنصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب، وأهلك أكثر الزعماء الأقوياء المستكبرين الصادين الذين قادوا حملة المعارضة وتولوا كبرها، ودخل الناس في ديسن الله أفواجئاً وصارت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي العفلي. فالقرآن يمثل فيما يمثل هذه القسوة الروحانية العظمي التي كانت وما زالت الحاسمة في العوقف والمثيرة للإعجاب والإعظام والإجلال.

ومن الجدير بالذكر أن كل ما يمكن أن يقوله كافر جاحد عنيد شديد العداء عن القرآن والنبي قد قاله كفار العرب في حضرته مباشرة، وبكل عناد وقوة ولجاجة، وإن النبي قد رد عليه بلسان القبوآن بكل قوة وعنف وقطعية وإفحام، وصمد له صموداً رائعاً عظيماً وكان ذلك على مرأى ومسمع مسن مختلف الغنات، ثم استمر في تبليغ الدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق وأسباب سعادة الدارين. وفي كل هذا دليل قوى أخاذ على ما كان من عمق شعوره عليه السلام بصدق رسالته وصدق صلته بسالوحي الرباني وإدراكه التام لمدى مهمته العظمي واستغراقه فيها. وأن المرء ليشعر بهذا شعوراً يملك عليه نفسه إذا كان حسن النية متجرداً عن الهوى إذ يقرأ في القسرآن آيسات النسساء ١٦٧ والأنعسام ٩٣ والشوري ١٤٤ والأنعسام ٩٣ والشوري ١٤٤ والأحقاف ٨ والحاقة ٣٠-٢٥ التي نقلناها قبل، ويقرأ منها آيات يونس هذه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

• أو إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إنت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لسى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى إني أخاف إن عصبت ربى عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون

والأنبياء ٢-١٠ والمؤمنون ٢٦-٦٦ والفرقان ١-٦ و ٣٥-٣٤ والشمسعراء ٢٢٧-١٩٢ والنصل ١-٦ والغنكبوت ٥٤-٢٨ والسجدة ١-٦ وسبأ ١-٩ و ٣١-٥٣ و٣٤-٨٤ والحج ٢٧-٧٧ وفسساطر ٢٩-٣٠ ويس ١-٢١ و المحج ٢٢-٤٨ وفسساطر ٢٩-٣٠ ويس ١-١٢ و

(17-10)

ومن العجيب أن يظل المغرضون من المبشرين والمستشرقين يسأخنون ويسردون ويعيدون ويبدئون فيما لم يقصر به زعماء كفار العرب مع النبى من ما من المتوى القرآن ما احتواه في صدر ذلك من آيات رائعة وردود قوية وتحد مفحم وصميمية نافذة مستولية، وأن يتمسكوا كما تمسك أولئك بالقشور دون اللباب وبالعرض دون الجوهر، وأن لا يتورعوا عن البذاءة والغثائسة والصغار والمراء بالباطل، وأن لا يكون تقدم الأدب الإنساني، والحضارة الإنسانية والتفكير الإنساني ذا أثر رادع في مكابرة المكابرين ومماراة الممترين، وخروجهم فيهما عن نطاق الأدب والحق والمنطق.

## الفصل الثانى حمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم المصحف وتنظيهاته

## مجموعات من الروايات والأقوال في تدوين القرآن:

أما تدوين القرآن وجمعه وترتبيه، فإن الناظر في كتب علماء القرآن ورواة الحديث عنهما يجد أقوالاً وروايات كثيرة حول هذا الموضوع مختلفة اختلافاً غير يسير، ومتعارضة أحياناً.

فأولاً: أن هناك أقوالاً وروايات تفيد أن النبى الله توفى ولم يكن القرآن قد جمع فى شيء، وأن جمعه وترتيبه إنما تما بعد وفاته، وأن ما كان يدون منه فى حياته كان يدون علسسى الأكسثر علسى الوسائل البدائية مثل أضلاع النخيل، ورقائق الحجارة وأكتاف العظام وقطع الأنيسم والنسيج، وأن المدونات منه على هذه المواد لم تكن مضبوطة ولا مجموعة، وكانت علسى الأكسثر متفرقة عنسد المسلمين، وأن المعول فى القرآن، إنما كان على القراء وصدور الرجال:

١- فقد ورد حديث منسوب إلى زيد بن ثابت برواية الزهرى جاء فيه أن النبى قبض ولم يكن القرآن قد جمع بشيء. ولقد علق الخطابى على ما جاء فى إتقان السيوطى على هذا الحديث بقوله إنسا لسم يجمع النبى القرآن لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه وآياته. فلما انقضى نزوله بوفات الهم الله الخلفاء الراشدين ذلك بوفاء وعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر. ثم قال: وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبى مسلم " لا تكتبوا عنسى غير القرآن فلا ينافى ذلك لأن الكلام فى كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة. وقد كان القسرآن كله كتب فى عهد رسول الله لكن غير مجموع فى موضع واحد ولا مرتب السور.

Y- وقد روى البخارى حديثاً عن زيد بن ثابت عن جمع القرآن بعد وفاة النبى هذا نصه : قال زيد: أرسل إلى أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر أتانى فقال إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن. وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ولل عمر: هو والله خير. فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله صدرى بذلك ورأيت الذي رأى عمر. قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله ولله فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفونى فى نقل جبل من الجبال ما كان أنقل على ما أمرانى به من جمع القرآن. قلت: فكيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله. قال: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعنسى حتى شرح الله صدرى للذى شرح صدر أبى بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والقصاف وصدور

الرجال. ووجدت سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها مع غيره. فكانت الصحف عند أبى بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة.

٣- وقد روى ابن شهاب حديثاً فيه أن أبا بكر قال بعد أن تم جمع القرآن التمسوا لـــه اســماً فقــال بعضهم السفر وقال بعضهم المصحف فإن الحبشة يسمونه المصحف. فسماه أبو بكر المصحف. وقـد أورد المظفري رواية أخرى جاء فيها أن أبا بكر لما قال سموه قال بعضهم سموه إنجيلاً فكر هوه فقال ابن مسعود رأيت بالحبشة كتاباً يدعونه المصحف (١) فسموه به. هذا في حين أن هناك حديثاً بخاريـــا آخر في نفس السياق يذكر أن المجموعة كانت تسمى "الصحف". وعلى كل حــال فحديـث تسـمية المجموعة بالمصحف يفيد أن هذه التسمية التي استفاضت حتى صارت العلم على مجموعة القـــر آن المجموعة بلي بكر.

٤- وأخراج أبو داود حديثاً آخر جاء فيه أن عمر أعلن الناس من كان تلقى من رسول الله شيئاً من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك فى الصحف والألواح والعسب. وكان لا يقبل من أحد شيء حتى يشهد شاهدان.

وروى ابن شهاب حديثاً آخر جاء فيه: إنه لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن يذهب من القرآن طائفة فأقبل الناس بما معهم حتى جمع على عهد أبى بكر فى الورق. فكان أبو بكر أول من جمع القرآن.

٦- وروى الليث ابن سعد حديثاً جاء فيه أن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها زيد لأنه كان وحده.

٧- وروى عمارة بن غزبة حديثاً جاء فيه أن زيداً بن ثابت قال أمرنى أبو بكر فكتبته فى قطع الأديم والعسب. فلما هلك أبو بكر وكان عمر، كتبت ذلك فى صحيفة واحدة.

٨- وروى عكرمة أن عليا بن أبى طالب قعد فى بيته بعد بيعة أبى بكر فقيل لأبى بكر كره بيعتك. فأرسل إليه فقال: أكرهت بيعتى قال لا والله قال: ما أقعدك عنى. قال رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسى، أن لا ألبس ردائى إلا لصلاة حتى أجمعه. قال له أبو بكر: نعم ما رأيت.

<sup>(</sup>۱) القول بأنه اقترح أن تسمى المجموعة إنجيلا محل نظر في ذاته لأن أصحاب رسول الله يعرفون أن هذه التسمية خاصة بكتاب عيسى والنصارى ولقد قبل إن كلمة "المصحف" دخيلة ونحن نرى ذلك غريبا لأن معنى هذا أنها لم تكن معروفة الأصل والاشتقاق والمعنى عند العرب في حين أن الكلمة على مسا هدو الأرجح إن لم نقل على الجزم متصلة بكلمة مصحف وصحيفة. وكلمة صحف وردت أكثر من مرة فسي القرآن حيث وردت في سور الأعلى والنجم وعبس والقيامة.

٩- وأخرج ابن سيرين حديثاً جاء فيه أن عليا لما مات النبى قال: آليت أن لا آخذ على ردائى حتى
 أجمع القرآن. فجمعه وإنه كتب فى مصحفه الناسخ والمنسوخ.

• ١- وأخرج أبو داود حديثاً عن على جاء فيه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمــة الله على أبي بكر .. هو أول من جمع كتاب الله.

١١ - وأورد ابن اشته في كتاب المصاحف حديثاً جاء فيه أن أول من جمع مصحفاً بعد وفاة النبي هو
 سالم مولى حذيفة.

١٢ وأورد السيوطي في الإتقان أن ابن فارس وهو من علماء القرآن قال إن تأليف السور كتقديم السبم الطوال وتعقيبها بالمئين قد تولته الصحابة.

١٣- وقال الحاكم إن جمع القرآن الثالث هو ترتيب السور وقد تم ذلك في زمن عثمان.

ثانياً: إن هناك روايات كثيرة عن وجود اختلاف في ترتيب مصاحف بعض الصحابة، وعسن كلمات زائدة كتبت في بعض المصاحف ولم تكتب في المصحف المتداول وعن آيات كانت تقرأ ولم تكتب كذلك هي هذا المصحف مما يفيد أن النبي توفي ولم يكن القرآن قد جمع ورتب أيضاً.

ا- فمن الروايات التي أوردها السيوطي نقلاً عن كتب علماء القرآن والمصاحف أنه كان لكل مسنو أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وهما صحابيان وعالمان في القرآن (١) مصحف وأن ترتيب سسور كل منهما مغاير لترتيب الآخر من جهة ومغاير لترتيب سور المصحف العثماني المتداول من جهسة أخرى، وأن في أحدهما زيادة وفي أحدهما نقصاً وأن المصحفين ظلا موجودين يقرآن إلى ما بعد عثمان بمدة طويلة. وقد نقل السيوطي كلاً من الترتيبين عن كتاب المصاحف لابن اشته وفسي مصحف أبي سورتان صغيرتان زائدتان عن سور المصحف واحدة اسمها سورة الحفد وهذا نصها : "اللهم إيلك نعيد. ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعي ونحفد نخشي عذابك. ونرجو رحمتك. إن عذابك بالكفار ملحق" والثانية اسمها سورة الخلع وهذا نصها : "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثتي عليك الخير ولا نكفرك ونثترك من يفجرك" وقد أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي إسحاق علسي ما ذكره السيوطي أن أمية بن خالد أم الناس في خراسان فقرأ بسورتي الحفد والخلع. وهذا كان بعد عثمان بمدة طويلة. ومما أورده السيوطي أن سورتي الفيل وقريش في مصحف أبي سورة واحدة، وأن سورتي الضحي والانشراح في مصاحف بعض الصحابة سورة واحدة كذلك. أما مصحف أبي

<sup>(</sup>۱) فى حديث عن عبد الله بن جابر أورده السيوطى أنه سمع النبى يقول خذوا القرآن عن أربعة عبد الله بسن مسعود ومعاذ وسالم وأبى وهناك أحاديث أخرى فى هذا المعنى فيها بعض الخلاف ولكن اسمى عبد الله وأبى موجودان فيها.

مسعود فليس فيه على ما رواه أولئك الرواة سور الفاتحة والمعونتين، ومن المروى كذلك أنه كـــان يذكر المعونتين ويقول إنهما ليستا من كتاب الله.

Y- وروى عبد الله بن زبير الغافقى أن عبد الملك بن مروان قال له لقد علمت ما حملك على حسب أبى تراب<sup>(۱)</sup> إلا إنك أعرابى جاف. فقال له والله لقد جمعت القرآن<sup>(۲)</sup> من قبل أن يجتمع أبواك. ولقد علمنى منه على ابن أبى طالب سورتين علمهما إياهما رسول الله محمد أنت ولا أبوك وهمل سورتا الخلع والحقد.

٤- وأورد السيوطى حديثاً عن عائشة برواية عروة بن الزبير جاء فيه أن سورة الأحزاب كانت نقراً
 في زمن النبي على مائتي آية. فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن.

وأورد كذلك حديثاً عن أبى بن كعب أنه سأل رزاً بن حبيش كم تعد سورة الأحزاب قال اثنيـــن
 وسبعين أو ثلاثاً وسبعين. قال إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقراً فيها آية الرجم قال ما آيـــة
 الرجم قال: "إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم".

٦- وأورد عن أمامة بن سهل قال: لقد أقر أنا رسول الله أية الرجم الشيخ والشيخة فارجموهما البتة
 بما قضيا من اللذة.

٧- وأورد حديثاً رواه مسلم عن ابن عباس جاء فيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس قسائلاً: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بسترك فريضة انزلها الله. إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجسم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله فرجمنا معه ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصسن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف.

٨- وروى عن الليث بن سعد أن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها زيد لأنه كان وحده.

9- وروى عن حميدة بنت أبى أويس قالت: قرأ على أبى وهو ابن ثمانين في مصحف عائشة ( إن الله وملاكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً وعلى الذين يصلون في الصغوف الأولى.) وذلك قبل أن يغير عثمان المصاحف.

<sup>(</sup>۱) كان النبى عج قال لعلى مرة أبا تراب من قبيل الداعبة على ما روى فصار خصومه ينعتونه بهذا اللقـــب على سبيل التنقص.

<sup>(</sup>٢) كانوا يعنون بجمع القرآن حفظه غيباً أحياناً.

• ١- وروى عن أبى بن كعب بإخراج الحاكم أن رسول الله على قال لى إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن فقرأ " لم يكن الذين كفروا.... إلى آخر السورة ومن جملة ما قرأ " لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه سأله ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الستراب ويتوب الله على من تاب. وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصراتية. ومن يعمل خيراً فلن يكفره".

11- وروى عن أبى واقد الليثى أن رسول الله كان إذا أوحى إليه بشيء أتيناه فعلمنا ما أوحى إليسه قال فجئت ذات يوم فقال: إن الله يقول " إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو أن لابن آدم وادياً لأحب أن يكون الثالث. ولا يمل أجوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب".

۱۲- وروى عن عدى بن عدى عن عمر قال : كنا نقرأ " ولا ترغبوا عن آباتكم فإن ه كفر بكم" شم قال لزيد بن ثابت: أكذلك قال: نعم.

17- وروى عن أبى سفيان الكلاعى أن مسلمة بن مخلد الأنصارى قال لهم ذات يوم أخبرونى بآيتين فى القرآن لم يكتبا فى المصحف فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك فقال ابن مسلمة همسا " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المقلحون والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفى لهم مسن قرة أعين جزاء بما كاتوا يعملون".

18- وروى المسور بن مجزمة أن عبد الرحمن بن عوف قال ألم نجد في ما أنزل علينا " جـاهدوا كما جاهدتم أول مرة" فإنا لا نجدها. قال أسقطت فيما أسقط من القرآن.

١٥ وروى عن ابن عمر: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله. قد ذهب منه قـوآن
 كثير. ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر.

17- وروى عن أبى موسى الأشعرى: كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات مما نسيناها غيير أنى حفظت منها، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لاتقطون. فتكتب لكم شهادة فى أعناقكم فتسئلون عنها يوم القيامة.

۱۷ - وأورد محمد صبيح في كتاب القرآن (ص١٦٤) رواية لم يورد مصدرها عن سيورة اسمها النورين يزعم بعض المستشرقين أن عثمان أسقطها من مصحفه وأنها مثبتة في مصحف على بن أبي طالب وهذا نصها:

"يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين. أنزلهما يتلوان عليكم آياتى ويحذرانكم عداب يوم عظيه. نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله فى آيات لهم جنات النعيم. والذين كفروا من بعد ما آمنوا ينقضهم ميثاقهم وما عاهدوا الرسول عليه يقذفون فى الجحيم ظلموا أنفسهم وعصوا ولى الرسول أولئك يسقون من حميم. إن الله الذى نور السهاوات والأرض بما شاء واصطفى من الملاكة والرسل وجعل من المؤمنين أولئك من خلقه يفعل الله ما يشاء. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذتهم بمكسرى إن أخذى شديد أليم. يا أيها الرسول بلغ إنذارى فسوف يطمون مثل الذين يوفون بعهدك إلى جزيتهم جنات النعيم. وإن علياً لمن المتقين. ولقد أرسلنا موسى وهرون بما استخلف فبغوا هرون فصبر جميسل فاصبر فسوف يبلون. ولقد آتيناك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون. إن عليا قاتنا بالليل ساجداً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين ظلموا وهم بعذابي يطمون"

10- وقد ورد في موطأ الإمام مالك عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرنتى عائشة أن ألكتب لها مصحفاً ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فأذنى حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى. فلما بلغتها أذنتها فأملت على "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ثم قالت: سمعتها مسن رسول الله. وفي الموطأ حديث عن عمر بن رافع عن حفصة أمرته أن يكتب لها مصحفاً ثمم يتم الحديث بنفس الصيغة السابقة حرفياً.

9 - وروى عن ابن عباس أنه كان يقرأ آية الكهف هكذا " وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً وآية البقرة هكذا " لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم في المواسم" وروى عسن ابسن الزبير أنه كان يقرأ آية آل عمران هكذا " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بسالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم" وروى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقسرا آية آل عمران هكذا " وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله من أجل ما جئتكم به" ويقرأ آية النسآء هكذا " فما اسمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن" ويقرأ آية الأحزاب هكذا " النبسى أولسى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم" ويقرأ آية المجلالة هكذا " ما يكون من نجوى ثلاثه إلا هسو رابعهم ولا خمسة إلا هو سلاسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إذا أخذوا بالتناجي".

٢٠ إن هذاك روايات عديدة نفيد أن بعض الصحابة كانوا يقرأون كلمات بدل كلمات مثل " إيمانهما" بدلاً من " اليديهما" في آية السرقة في سورة المائدة و " لا تجزى نسمة عن نسمة" بـدلاً مـن " لا تجزى نفس عن نفس" في آية سورة البقرة و "صفراء لذة للشاربين" بدلاً من " بيضاء لذة للشاربين"

في آية سورة الصافات و "إدراس وإدراسين" بدلاً من إلياس وإلياسين" في آية سورة الصافات و "جاءت سكرة الموت بالحق" في آية سورة ق و "صراط مسن أتعت عليهم " بدلاً من صراط الذين أتعت عليهم" في سورة الفاتحة "الحي القيام" بدلاً من " الحسى القيوم" في آية سورة آل عمران و "لذين يقسمون" بدلاً من "للذين يؤلون" في سورة البقرة و " القيوم" في الساجدين " مثقال ذرة" في سورة النساء و "اركعي واسجدي في الساجدين" بدلاً من " واسجدي واركعي مع الراكعين" في سورة آل عمران و " تزودوا وخير الزاد التقوى" بدلاً مسن و " تزودوا فإن خير الزاد التقوى" في سورة البقرة و " أتموا الحج والعمرة إلى البيت" بدلاً من " وأتموا الحج والعمرة للي البيت" بدلاً من " وأتموا الحج والعمرة الى عمران الخي الأمر" بدلاً من "وشاورهم في الأمرة آل عمران الخ.

71- ويصح أن تورد أحاديث نسخ المصاحف في عهد عثمان في هذا الباب. لأن فيها ما يغيد أن المسلمين كانوا يختلفون في قراءة القرآن حتى أفزع اختلافهم عثمان وغيره من كبار الصحابة وبالتالى يغيد أن القرآن لم يكن في كتابته ومصاحفه وصحفه المتداولة وفي قراءته محسرراً بحيث يؤمن معه ذلك الخلاف:

النقد أورد البخارى حديثاً عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازل أهل الشام في فتح أرمينية وأزربيجان فأفزع حذيفة اختلاقهم في القراءة فقال لعثمان أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشسيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وبعث إلى كل أفق فغلوا حتى إذا نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن هشلم وأخبرني خارجة بن زيد سمع زيداً بن ثابت قال ففقت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله يقرأ بها فالتمسناها فوجنناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري المصدف.

٢- وقد روى حديث آخر عن أنس بن مالك أيضاً جاء فيه أن الناس اختلفوا في القرآن على عسهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون فبلغ ذلك عثمان فقال عندى تكذبون وتلحنون به فمن نأى عنى كان أشد تكذيباً ولحناً. يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً في اجتمعوا فكتبوا فكانوا إذا

اختلفوا وتدارأوا في آية قالوا هذه اقرأها رسول الله فلانا فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة فيقال له كيف أقرأ لرسول الله آية كذا فيقول كذا وقد تركوا لها مكاناً.

Y – وقد أخرج أبو داود حديثاً وصف بأن وسند صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال لـــى علــى لا تقولوا في عثمان إلا خيراً فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملاً منا. قال: ما تقولسون في هذه القراءة فقد يلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك وهذا يكاد يكون كفراً. قلنا: ما ترى. قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت. Y – وأخرج أبو داود حديثاً جاء فيه لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثنى عشر رجلاً من قريش والأنصار فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بها.

ثالثاً : إلى جانب تلك الأحاديث والأقوال والروايات يوجد أحاديث وروايات وأقوال يستفاد منسها أن القرآن كان يدون وترتب آياته وسوره في حياة النبي الله وبأمره، وأن ترتيب المصحف العثماني متصل بعهد النبي وتوقيفه :

1- فقد أخرج الحاكم عن زيد بن ثابت حديثاً وصف بأنه بسند صحيح على شرط الشيخين جاء فيه "كنا عند رسول الله على نؤلف القرآن من القاع". وقد علق البيهقى على ذلك كما جاء في الإتقان بقولـه يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبسى على. ويصح أن يستفاد من الحديث أنه كان يكتب ما ينزل به الوحى في رقاع منفردة ثم تنقل هذه الرقـاع الى صحف معدة كالسجل فتلحق فصولها ببعضها وفق ما كان يشير به النبي على.

٧- وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حيان والحاكم حديثاً عن ابن عبساس جاء فيه قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين (١) فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطهوال؟ فقال عثمان: كان رسول الله على تنزل عليه السور ذات العدد (١) فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض مسن كان يكتب له فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا (١). وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً كانت قضيتها شبيهة بقضيتها فظننست أنها منها وقبض رسول الله ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله وقبض رسول الله ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله

<sup>(&#</sup>x27;) المثانى هى السور المتوسطة التي تكون أياتها أقل من مائة والمنين هي السور التي كانت أياتها مائة أيــــة لو أكثر قليلاً.

<sup>(</sup>T) السورة الطويلة والمتوسطة التي كانت تنزل فصولا متفرقة.

<sup>(</sup>٢) هذا تعبيد كان يستعمل في عهد النبي للذلالة عن شخصية السورة أو اسمها.

ووضعتهما فى السبع الطوال. وهذا يفيد أن الأنفال فى زمن النبى كانت تدون قبل براءة مباشرة، ولم يكن بينهما فاصل أو بسملة. فتركتا على ذلك وهو الترتيب المتداول.

٣- وأخرج الإمام مسلم حديثاً عن عمر قال: ما سألت النبى عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالسسة حتى طعن في صدرى بأصبعه وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وهسذا يفسد أن سورة النساء كانت مرتبة على ما هو عليه في المصحف المتداول في حياة النبى. ولو لم يكن ترتيبها بتوقيف النبي وإشارته لوضعت الآية المذكورة في مكان أكثر مناسبة من السورة.

٤- وأخرج الإمام البخارى حديثاً عن عبد الله بن الزبير جاء فيه قلت لعثمان ": والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً" قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها. قال: يا ابن أخى لا أغير شسيئاً مسن مكانه. الآية الناسخة فى سورة البقرة وهى الآية (٢٣٤) متقدمة فى الترتيب على الآية المنسوخة فى نفس السورة وهى (٢٤٠). وجواب عثمان يفيد أن الترتيب إنما كان بإشارة النبى فلم ير تغيير شسيء من مكانه.

٥- وأخرج الإمام أحمد حديثاً بإسناد وصف أنه حسن عن عثمان ابن أبى العاص قال: كنت جالساً عند رسول الله إذ شخص ببصره ثم صوبه. ثم قال أتانى جبريل فأمرنى أن أضع هذه الآية فى هذا الموضع من هذه السورة ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ..﴾ إلى آخرها. وهذا يفيد أن النبى كان يأمر بوحى الله بترتيب آيات السور وأن الترتيب المتداول هو مستند إلى ذلك.

7- وروى البخارى حديثاً عن زيد بن ثابت أن رسول الله أملى عليه " لا يسستوى القساعدون مسن المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه فقال يا رسول الله والله لسو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل الله على رسوله وفخذه على فخذه فثقلت عليه حتى خاف أن ترض فخذه ثم سرى عنه فأملى عليه ﴿غير أولى الضرر﴾ وهذا يغيد أن النبى على كان يسسندعى أحد كتاب الوحى حين نزول القرآن عليه فيملى عليه ما ينزل عليه فوراً.

٧- وروى البخارى أيضاً حديثاً قريباً من هذا عن البراء لما نزلت آية " لا يستوى القساعدون" قسال النبى ادعوا زيداً فجاء ومعه الدواة واللوح أو الكتف فقال اكتب ﴿ لا يستوى القاعدون من المؤمنيسن والمجاهدون في سبيل الله وخلف النبى ﷺ ابن ام مكتوم الأعمى فقال: يا رسول الله أنسا ضريسر فنزلت ﴿ غير أولى الضرر ﴾.

٨- وحديث زيد بن ثابت الذى رواه عن جمع القرآن فى عهد أبى بكر والذى نقلناه فى المجموعسة الأولى يفيد أن آيات السورة كانت معروفة الترتيب فى حياة النبى، حيث ذكر افتقاد آخر أيتين فى سورة براءة ووضعها فى مكانهما حين وجودهما. وترتيبهما هو وفاق ترتيب المصحف المتداول.

وحديث البخارى عن نسخ المصاحف في عهد عثمان والذى نقلناه في المجموعة الثانية يفيد نفس الشيء، حيث يذكر افتقاد آية الأحزاب ووضعها في مكانها المعروف في حياة النبي، والذى هو وفاق المصحف المتداول أيضاً.

9- وروى البخارى عن ابن عباس أن آخر آية نزلت الربا. وروى النسائي عن ابن عباس أيضاً أن آخر آية نزلت ﴿ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ﴾ وأخرج ابن شهاب عن سعيد بـــن المســيب أن أحدث القرآن عهداً بالعرض آية الدين. وقد لا يكون تناقض بين الروايات لأن هذه الآيات في سلســلة واحدة. وجميعها موضوعة في سورة البقرة بأمر النبي ﷺ وترتيبه. وجاء في مجمع التبيان للطوســي أن أبي بن كعب وسعيد بن جبير والحسن بن قتادة رووا أن الآيتين الأخريين من سورة التوبة همــا آخر ما نزل من القرآن. وهذا يفيد أن آيات السور كانت معروفة الترتيب في حياة النبـــي وبــأمره كذلك.

• ١- وروى على بن إبر اهيم عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد الله جعفر بن محمد " الإمام جعفر الصادق" أن رسول الله قال لعلى: يا على إن القرآن خلف فراشى فى المصحف والحرير والقراطيس فاجمعوه و لا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة، فانطلق على فجمعه فى ثوب أصفر ثم ختم عليه وهذا يفيد أن القرآن كان يدون على وسائل الكتابة المعروفة وكان مدوناً كذلك فى حياة النبى، وكان النبى بعنى بحفظه فى بيته.

١١ - وقد روى علماء الحديث حديثاً ورد في أكثر من كتاب من كتب الحديث المشهورة جاء فيهد: "
 لا تكتبوا عنى غير القرآن"، حيث يفيد أن الصحابة كانوا يدونون في حياة النبي ما يسمعونه من النبي
 من القرآن.

١٢ وقد أخرج أبو داود حديثاً جاء فيه أن عمر أعلن الناس: من كان تلقى عن رسول الله شيئاً مــن
 القرآن فليأت به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب. وهذا يفيد مـــا أفــاده الحديــث
 السابق.

17 - وروى وائلة عن النبى على قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكسان الزبور المئيس المورد ومكان الإنجيل المثانى وفضلت بالمفصل (١)، وهذا يفيد أن ترتيب سور القسر أن حسب المصحف المتداول الطوال أولاً، فالمئون ثانياً فالمثانى ثالثاً، فالمفصل رابعاً من ترتيب النبى وعهده.

<sup>(</sup>۱) المفصل هي السور القصيرة وسميت كذلك لكثرتها وكثرة الفصل بينها. وهناك أحاديث فيها بعض الخلاف في تعيين سور كل مجموعة من مجموعات السور الأربع فهناك حديث عن ابن عياس أن السبيع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف قال الراوي وذكر السابعة فينسيتها وعسن

15- وروى البخارى حديثاً عن ابن مسعود أن النبى قال إن بنى إسرائيل<sup>(۱)</sup> والكهف ومريسم وطسه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادى. وهذه السور متسلسلة الترتيب فى المصحف المتسداول وفاق الترتيب الوارد فى الحديث.

10- وأخرج الإمام أحمد وأبو داود حديثاً عن أبى أوس وكان قدم على النبى فى وفد جاء فيه: قلل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه فسالنا أصحاب رسول الله على كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشر سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من سورة ق حتى نختتم، وعدد المور من البقرة إلى الحجرات تسع وأربعون، ومجموع عدد السور المحزبة هو تسعة وأربعون. والحديث يفيد أن سور القرآن كانت مرتبة وفاق ترتيب سور المصحف المتداول منذ حياة النبى.

1 - وروى حذيفة عن النبى حديثاً جاء فيه أنه قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء واحدة بعد أخرى وهذا يفيد أن السور الثلاث كانت مرتبة في حياة النبي وفاق ترتيبها في المصحف المتداول. 1 - وروى البخارى حديثاً عن فاطمة أن النبي أسر إليها بأن جبريل يعارضه بالقرآن كل سنة وأنه عارضه في العام الذي توفي فيه مرتين وقال لها: ولا أراه إلا حضر أجلى. وروى البخارى حديثاً أخر عن أبي هريرة جاء فيه كان القرآن يعرض على النبي كل عام مرة فعرض عليه مرتيس في العام الذي قبض فيه. وقال البغوى في شرح السنة (۱) أن زيداً ابن ثابت شهد العرض الأخير الذي بين فيه ما نسخ وما بقي وكتبها لرسول الله وقرأها عليه وكان يقرئ الناس بها حتى مات. ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه وولاه عثمان كتب المصاحف. وهذا يفيد أن النبي كان يستعرض القرآن جميعه في رمضان وأنه استعرضه مرتين في رمضان الأخير، وأن المصحف الذي كتبه زيد في عهد أبي بكر إنما كان وفاقاً لذلك نصاً وترتيباً.

۱۸ - وروى النسائى عن عبد الله بن عمر حديثاً جاء فيه : جمعت القرآن فقرآت به كل ليلة ضعبل في النبى على فقال: اقرأه في شهر. وقد روى عن ابن عمر أنه قال : قال لى رسول الله على: القرأ القوآن
 في شهر قلت إنى أجد قوة قال اقرأه في عشر قلت إن أجد قوة. قال اقرأه في سبع و لا ترد. وقد روى

مجاهد وسعيد أنها يوسف وعن الحاكم أنها الكهف والمفصل يبدأ فى رواية البخارى بالجائية وهناك وقول إنه يبدأ بالصافات وقول أنه يبدأ بسورة ق وقول أنه يبدأ بالحجرات وقول أنه يبدأ بالضحى...

<sup>(</sup>۲) اسم آخر لسورة الإسراء

<sup>(</sup>۱) رسالة الكلمات الحسان للشيخ بخيت.

عن ابن مسعود حديث جاء فيه : لا تقرأوا القرآن في أقل من ثلاث" وروى عن سعيد بسن المنشر حديث جاء فيه قلت يا رسول الله أأقرأ القرآن في ثلاث قال نعم إن استطعت وروى عن قيس بسن صعصعة حديث جاء فيه : قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن قال في خمسة عشر قلت إني أجدني أقوى من ذلك قال اقرأه في جمعة وهناك روايات تذكر أسماء صحابه عديدين كسانوا يحفظ ون القرآن جميعه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وعد الله بن مسعود ومعاذ وسالم وأبي وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وطلحة وسعد وحنيفة وأبي هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وعبداة بسن الصامت ومسلمة بن مخلد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبلس وسعيد بن المنسنر وقيس بسن الصامت ومسلمة بن مخلد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبلس وسعيد من المنسنر وقيس بسن في البخاري في حديث شهداء بئر معونة أن بعض العرب جاءوا يطلبون مندا من النبي على فأرسل معم سبعين من الأنصار ممن كانوا يسمون القراء في زمنهم. وفي حديث جمع القرآن في عهد أبي معهم سبعين من الأنصار ممن كانوا يسمون القراء في زمنهم. وفي حديث جمع القرآن في عهد أبي بكر إشارة إلى القتل الذي استحر بالقراء والخشية من موتهم في المواطن الأخري فيهذه الأحداديث والروايات تغيد أولاً أن القرآن كان محفوظاً في الصدور ومدوناً في الصحف في ترتيب ثابت آبسات في سور وسور في تعلمل لأن حفظ القرآن لا يمكن أن يتيمسر إلا بذلك، ونفيد ثانياً أنه كان مسن الصحابة من يواظب على تلاوته تعبداً وتفقها، وتغيد ثالثاً أن طبقة القراء والحفاظ كانت كثيرة العسدد في حياة النبي غين.

19 - وأخرج الحاكم عن عبد الله بن قسطنطين أنه قرأ ختمة على عبد الله بن كثير وهذا إمسام مسن أُمة القراء وهو تابعى فلما بلغ الضحى قال كبر حتى تختم وأخبره أنه قرراً على مجساهد فسأمره بذلك وأن مجاهداً أخبره أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك وأن ابن عباس أخبره أنه قرأ على أبسى فأمره بذلك، وأن أبيا أخبر ابن عباس أنه قرأ على النبي على فأمره بذلك. وقسد روى عسن الإمسام الشافعي أنه قال إذا تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك. وهذا وذلك يغيسد أن القسر أن كسان مرتب السور في حياة النبي وفاق ترتيب المصحف المتداول.

٧٠- وروى أبو منصور الأرجاني في كتاب فضائل القرآن أن النبي كان يقول عند ختم القــرآن الله الرحمني بالقرآن واجعله لي لمماً ونوراً وهدى ورحمة. اللهم نكرني منه ما نسيت وعلمني منه مـــا جهلت والرزقني تلاوته أناء الليل والنهار واجعله حجة لي يا رب العالمين. وهـــذا يغيــد مـــا تفيــده الأحاديث السابقة أنفاً.

٢٢-وفيى حديث البخاري أن ابن عباس قال إنه جمع المحكم في عهد رسول الله على فسأله الراوي عن المحكم فقال المفصل. وكان ابن عباس صبياً في حياة النبي كما هو معروف وهذا يفيد أن السؤر كانت مرتبة وفاق ترتيبها المتداول الطوال فالمؤون فالمثاني فالمفصل، وأن القرآن كان يحفظ على ما اعتيد حفظه إلى اليوم الأقصر أولاً.

٢٣-وأخــرج الحاكم حديثاً عن ابن عباس وصف بأنه صحيح أنه قال كان النبي ﷺ إذا جاءه جبريل فقرًا بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة، وورد حديث آخر عن عباس جاء فيه كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم وأخرج البيهقى عن ابن مسعود أنه قال كنا لا نعلم فصلاً بين سورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يفيد أن شخصيات السور أو بالأحرى ترتب الآبات سور أ تامة كان معروفاً في حياة النبي على.

٢٤-وقد ذكر السيوطي أقوالا لبعض علماء القرآن تفيد أنهم كانوا يعتقدون بصحة ما احتوته الأحاديث والروايات في هذه المجموعة من تقريرات بوجه الإجمال، فقد أثر عن الحارث المحاسبي في كتاب فهم السنن قوله أن كتابة القرآن ليست محدثة فإن النبي كان يأمر بكتابته وقال أبو بكر الأنباري إن اتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. وقال الإمام مالك برواية ابن وهب إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي، وقال البيهقي كان القرآن على عهد رسول الله على مرتباً سوره وآياته على هذا الترتيب وقال البغوى في شرح السنة أن الصحابة قد جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا ونقصوا منه شيئاً خوف ذهاب بعضه بذهاب حفاظه فكتبوه كما سمعوه من رسول الله من غير أن قدم وا شيناً أو أخروه أو وضعوا ترتيباً لم يأخذوه عن رسول الله وكان رسول الله يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك. وقال ابسن الحصة إن ترتيب السور في وضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي فكان رسول الله يقول ضعوا أية كذا في موضع كذا. وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف.

٢٥- وقال أبو بكر الباقلاني(١) والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزل الله وأمر بإثباته ورسمه وله ينسخه ولم يرفع تلاوته بعد تزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأن تسرتيبه ونظمه كلاهما ثابت على ما نظمه الله سبحانه ورتبه عليه رسوله من أي وسور لم يقدم من

<sup>(1)</sup> الكلمات الحسان.

- ٢٥ وقال أبو بكر الباقلاني<sup>(۱)</sup> والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزل الله وأمر بإثباته ورسمه ولم ينسخه ولم يرفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأن ترتيبه ونظمه كلاهما ثابت على ما نظمه الله سبحانه ورتبه عليه رسوله من آي وسور لم يقدم مسن نلك مؤخر و لا أخر منه مقدم وأن الأمم ضبطت عن النبي ترتيب آي كل سورة ومواضعها كما ضبطت عنه نفس القراءة وذات التلاوة.

٢٦- وقال العالم المذكور في كتابه الانتصار: لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين وإنما قصد جمعه على القراءات الثابئة المعروفة عن النبي وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم بمصحف واحد مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد والشبهة على من يسأتي بعده.

٧٧ - وقال ابن الجوزى وإنما لم يجمع رسول الله لأنه كان بمعرض أن ينسخ منه أو يزاد عليه فلو جمعه كان الذى عنده نقص ينكر على من عنده زيادة فلما أمن هذا الأمر بموته جمعه أبو بكر ولسم يصنع عثمان فى القرآن شيئاً وإنما أخذ الصحف التى وضعت عند حفصة وأمر زيداً بن ثابت وعبد الله بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص، وأبى ابن كعب فى اثنى عشر رجلاً من قريش والأنصار فكتب منها مصاحف وسيرها للأمصار.

## تعليقات على الروايات والأقوال وترجيم تدوين وترتيب القرآن في عمد النبي الجومرجمات ذلك

ومن الحق أن نقول إن فى المجموعات الثلاث التى أوردناها ما ليس موثقاً بالإسناد القوى، وما يتحمل النظر والتوقف، ومنها ما يتعارض بعض ما جاء فى مجموعة منه مع بعض ما جاء فى نفس المجموعة، ومنها ما يصطبغ بصبغة الأهواء الحزبية الأولى أو فيه رائحتها، ومنها ما يبدو عليه قرائن قصد التوفيق أو التلقين، غير أن من الحق أن يقال إن المجموعة الثالثة أكثر توثقاً فى الإجمال من جهة وأكثر انتساقاً مع طبائع الأمور والظروف من جهة أخرى.

فالقرآن أعظم مظاهر النبوة ومعجزتها الخالدة، وكان مدار الاحتجاج والدعسوة مسع العسرب والكتابيين الذين كانت لهم كتبهم المتداولة في أيديهم وقد تكرر في القرآن كثيراً الإشارة إلى كتسب الكتابيين من جهة وذكر الكتاب بمعنى القرآن كثيراً من جهة أخرى، فلا يعقل في حال أن يسهمل النبي على تدوين ما كان ينزل عليه من الوحى القرآني، والعناية بهذا التدوين عناية فائقة، والحسر ص

<sup>(</sup>۱) الكلمات الحسان.

على حفظ المدونات حرصاً شديداً بل والمعقول أن يكون ذلك من أمهات مشاغل النبسى المستمرة أيضاً، وهذا يجعلنا نعتقد أن ما روى من أن القرآن كان يدون على قطع عظيمة الحجم ثقيلة السوزن صعبة الحمل والحفظ والترتيب كأضلاع النخيل وأكتاف العظام ورقاق الحجارة والخشب لا يمكن أن يكون هو الواقع على إطلاقه، كما أن هذا القول يطرد فيما يمكن أن يستتبع ذلك من فقدان أو نقسص وسائل الكتابة اللينة المعروفة في ذلك العصر في البلاد المجاورة كالقرطساس والسورق والحريسر والقماش والرقوق الناعمة المسواة وقد قيل فيما قيل إن نطاق القراءة والكتابة كان ضيقاً جداً في مكة والمدينة مما يمكن أن يظن أن هذا متصل بالنقطة الأولى أو من أسبابها وهذا أيضاً لا يمكن التسليم بصحته على إطلاقه كذلك.

ونحن لا نرسل هذا النفى جزافاً فالثابت علمياً وبصورة لا تقبل المراء أن الخط العربى السذى كان مستعملاً في بيئة النبى وعصره يمتد وجوده إلى عشرات السنين قبل بعثته كما أنه متطور عسن أشكال لخطوات أخرى كان يستعملها عرب الشام واليمن، وكذلك فإن من الثابت علمياً أن ذلك الخطكان منتشراً بمقياس غير ضيق في بلاد الشام واليمن والحجاز والعراق حتى كان يشمل بسدو هذه البلاد ولو بمقياس ضيق. وما جاء في بعض الكتب العربية عن نشأة الخط العربي ووصولسه إلى الحجاز وضيق انتشاره فيه ضيقاً شديداً هو تخليط لا يتحمل نقداً (١).

والبيئة الحجازية إلى هذا وخاصة مكة والمدينة كانت بيئة تجارية متصلة بالبلاد المجاورة التسى كانت تتمتع بحظ غير يسير من الحضارة والثقافة وكان فيها جاليات كتابية نصرانية ويهودية نازحة من تلك البلاد وكانت تتداول الكتب الدينية وغير الدينية قراءة وكتابة فلا يعقل أن يظل العرب أهسل هذه البيئة غافلين عن اقتباس وسيلة من أشد الوسائل ضرورة إلى الأشغال التجاريسة ومسن أعظم مظاهر الحضارة التي اقتبسوا منها من البلاد المجاورة الشيء الكثير (٢)

وهناك رواية مشهورة وهى أن أسرى قريش الفقراء فى وقعة بدر الذين لم يستطيعوا أن يدفعوا فدية نقدية كأفوا بتعليم بعض أطفال المسلمين فى المدينة القراءة والكتابة، فإذا كان فقراء أهل مكيقر أون ويكتبون وأولى أن يكون كذلك أغنياؤها وتجارها ونبهاؤها وأن تكون القراءة والكتابة مما هو مألوف ومنتشر بنطاق غير ضيق.

<sup>(</sup>۱) اقرأ مثلاً العقد الفريد ج ٣ ص٢٠٢، وتتبه على أن المستشرق الطلياني كايتاني في كتابه تاريخ الإسسلام فصدلاً قيماً في نشأة الخط العربي و انتشاره مستنداً إلى در اسات ومكتشفات و أثار حاسمة.

<sup>(</sup>٢) اقرأ فصل الحياة العقلية في كتابنا عصر النبي وبينته قبل البعثة ففيه بحث مسيب موثق في هذا الأمواء

ويضاف إلى هذا ما هو أقوى دلالة وهو محتويات القرآن ففيه آيات كثيرة جداً احتوت تنويسها بالعلم والقراءة والكتابة وحضت عليهما وحضت خاصة على تدوين المعاملات التجارية نقداً وديناً وصغيرة وكبيرة كما أن فيه آيات عديدة حكت أقوال المشركين المكيين تدل على اتساع نطاق القراءة والكتابة والمعرفة بوجه عام عندهم.

وبيئة هذه صلاتها بالبيئات المجاورة المتمننة التي تتيسر فيها وسائل الكتابة والقراءة المألوفة على تنوعها، وفيها كثيرون من أهل هذه البيئات يقر أون ويكتبون ويتداولون الكتب، وحركتها التجارية قوية واسعة، وقد احتوى القرآن من أوصاف حياتها ومعايشها وحضارتها ووسائلها ما فيه الدلالة الوافية على أنها هي أيضاً كانت على درجة غير يسيرة من الحضارة ووسسائلها، والكتابة وأن والقراءة فيها منتشرتان بمقياس غير ضيق لا يعقل في حال أن لا يكون فيها وسائل مدنية للكتابة وأن لا يوجد ما يدون عليه القرآن إلا ألواح العظام ورقائق الحجارة وأضلاع النخيل وقطع الخشب. هذا بالإضافة إلى أن القرآن قد احتوى كلمة القرطاس أكثر من مرة مما يصح أن يكون دليلاً على أنسه كان معروفاً ومألوفاً كوسيلة للتدوين والكتابة بل إن هذه الكلمة مفردة وجمعهاً قد جاءت في سورة الأنعام في سياق الكلام عن كتب الله كما ترى:

١- ﴿ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم...)

۲- فقل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى تجعلونـــه قراطيــس تبدونــها وتخفــون
 كثيراً.. ﴾

فهذا النص القرآنى يلهم أن الكتابة على القرطاس وكون الكتب مؤلفة من قراطيس هو الشــــــي، المألوف الذي لم يكن ليتصور غيره.

كذلك فإن القرآن احتوى كلمة " الصحف" أكثر من مرة في معرض الإشارة إلى القرآن والكتـب السماوية كما ترى :

٧- ﴿إِنْ هَذَا لَقِي الصحف الأولى صحف إبر اهيم وموسى.. ﴾

ولم يذكر أحد أن كلمة الصحيفة كانت تطلق على تلك الوسائل البدائية وإنما كانت تطلق على ما كان معروفاً من وسائل الكتابة التي تحمل بسهولة وتطوى بسهولة ويجمع بعضها إلى بعض بسهولة ولعل في آية القيامة قرينة على أن الصحف كانت نتشر وتطوى، وهو ما لا يمكن أن يتصف به إلا وسائل الكتابة اللينة كالقماش وورق القماش وورق الحرير والرقوق الناعمة المسواة ... الخ. ولعل في آية سورة الأنبياء هذه

فيوم نطوي السماء كطى السجل للكتب 10 قرينة أو بالأحرى دليلاً على أن طى الـورق أو ما كان يقوم مقامه من وسائل الكتابة اللينة ليكون سجلاً للكتابة والتدوين، كان مألوفاً شائعاً وهذا لــن يكون إلا حيث تكون الكتب والقراطيس والوسائل الكتابية اللينة الأخرى ومما يمكن إيراده لتقوية هذه الملهمات والقرائن هذه الآيات:

1- ﴿إِن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون).

(الجاثية: ٢٩)

٧- ﴿ أُو تَرْقِي فِي السِّماء وَلَنْ نَوْمَنَ لَرَقِيكَ حَتَّى تَنْزُلُ عَلَيْنَا كَتَابًا نَقْرُوهُ

(الإسراء: ٩٣)

حيث تخاطب الأولى الناس – ومشركو مكة من أول من خوطبوا – بما لا يعقل إلا أن يكون من مألوفاتهم من الكتابة واستنساخ الكتب وحيث تحكى الثانية قول مشركى مكة مما يعبر عن مفهوم الكتاب المكتوب المقروء المألوف والمنتشر بينهم.

ولقد كثرت كما قلنا الإشارات القرآنية إلى كتب الكتابي في وكتابتها وتعليمها ودراستها، وجلل الكتابي إلا أنين كانوا في العجاز جاليات نازحة من البلاد المجاورة التي كانت وسائل الكتابة اللينة فيها معروفة ميسورة فلا يعقل أن تكون كتبهم هذه مكتوبة على تلك الوسائل البدائية النقيلة الصخصة، ولا يعقل إلا أن يكون النبي على قد اهتم لتدوين القرآن معجزته الكبرى على نسق ما دونت عليم كتب الكتاب ين. ولقد احتوت المجموعات الثلاث روايات عديدة تفيد أن الورق والقرطاس مصا استعمل في كتابة القرآن في عهد النبي على، وفي عهد أبي بكر مما هو متسق مع الظروف ولا يكد يتحمل شكا في صحته بقطع النظر عن وثوق الروايات من الجهة التعديلية والتجريحية، ونشير بنوع خاص إلى ما كان في أيدي المسلمين من صحف ومصاحف ورقاع خاصة أمر عثمان بإحراقها بعد ما فرغ من نسخ المصاحف الموحدة ليزول أهم سبب من أسباب الخلاف في القراءة مما ذكره حديث ما فرغ من نسخ المصاحف لا يتوارد معه إلا الورق والقرطاس والرقوق مما يدل على أن التدويسن على هذه الوسائل كان هو المألوف السائغ.

على أننا لا نريد أن ننفى بالمرة ما ورد فى الأحاديث العديدة عن كتابة القرآن علم الألسواح والراكتاف والرقائق والأديم فإن من الممكن أن يكون لها أصل صحيح أيضاً، ولكن علمى غمير الصورة أو المقصد الذى عبرت عنه الروايات أو تركت عامضاً.

فمن المحتمل أن يكون النبي إذ يستدعى أحد كتابه لإملاء ما يكون نزل عليه من وحي فسوراً أن لا يكون منيسراً إلا شيء من هذه الوسائل البدائية فيكتب الكاتب عليها ما يمليه النبي مؤقتاً ريثما ينقله إلى مكانه من سجلات القرآن بينما عبر عنه زيد بن ثابت في الحديث الذي نقلناه في المجموعة الثالثة في قوله كنا نؤلف القرآن من الرقاع في عهد رسول الله على. ومن المحتمل كذلك أن أصحاب رسول الله على من أهل المدن أو البادية قد كانوا يكتبون بعض الفصول القرآنية التي يتلقونها عن النبي على على قطعة من تلك القطع للتبرك والحفظ والنقل على اعتبار أنها أبقى على الزمن وأقل تعرضاً للفناء والتمزيق على نحو ما اعتاد المسلمون أن يفعلوا من قديم الأجيال في كتابة الألواح مع بعض التعديل. والمعارضة أتوا فيما أتوا به بهذه القطع فحفظت الروايات هذه الصورة ونقلتها.

هذا من جهة التدوين : وما نقلنا يصبح إيراده بتمامه على ترتيب القرآن آيات في سور وســـوراً في تعلمل أيضاً، فالنبي على الذي لا شك في أن القرآن كان من أهم مشاغله لا يمكن أن يكــون قــد أهمل ترتيب وترك مدوناته مشوشة فوضى لا يعرف لها أول من آخر سواء فـــى التدويــن أو فـــى القراءة والتعليم : ولا بد من أن يكون قد عنى بترتيب، نفس العناية الفائقة التي كانت منــــه بتدوينـــه و حفظ مدو ناته.

ولقد قال بعض علماء القرآن كما جاء في كلام الخطابي الذي أوردناه في المجموعة الأولسي أن استمرار الوحى في حياة النبي كان سبباً في عدم ترتيبه، والذي يتبادر لنا أن هــذا لا يوجب عــدم ترتيب القرآن أيات في سور، وسوراً في تسلسل : فإن من السائغ جداً أن يكون السنرتيب بفتـــح الله ونصره ودخول الناس في دينه أفواجاً، وبالتالي أننت بانتهاء مهمة النبي. وقسد احتسوت أحساديث معارضة النبي للقرآن في رمضان الأخير مرتين وكتابته من قبل زيد ما يستأنس به على ذلك : كما أن من السائغ جداً ان يصبح احتمال إضافة ما يمكن أن يكون نزل بعد هذا الترتيب من أيسات إلسى مواضع مناسبة لها في السور.

وفي الأحاديث التي نقلناها في المجموعة الثالثة ما يستأنس به على وقوع شيء من هذا فعلل : فلما التحق النبي على بالرفيق الأعلى صار ما كان ثابتاً من القرآن هو القرآن التام، وصار من واجب خليفة النبى الأول وكبار أصحابه الاهتمام لضبطه وجمعه كاملاً، وتحرير نسخة تكون إماماً كــــاملاً محفوظاً عند إمام المسلمين وخليفة نبيهم وتكون مرجعاً عند الخلاف وضماناً من الطوارئ والضياع : وانتقال النسخة التي كتبت في عهد أبي بكر إلى عهدة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني وحفظها عند حفصة حينما اغتيل والدها عمر من القرائن القوية على ذلك. ولسنا نرى أن ما نقرره يمكن أن ينقض أيضاً بما جاء في حديث زيد ابن ثابت من أنه تتبع القرآن فجمعه من العسب والقحاف وصدور الرجال ولا يفنده افتقاد آخر آيتي سورة التوبة وعدم وجودهما إلا عند أبي حذيفة ولا بما جاء في حديث مصاحف عثمان من افتقاد زيد آيـة الأحـزاب وعدم وجودهما إلا عند حذيفة أو بما جاء في حديث آخر أن الناس دعوا إلى الإتيان بما عندهم ولـم يكن يقبل من أحد شيء إلا بشهادتين، فهذا كله لا يقتضي أن لا يكون للقرآن مدونات مرتبة محفوظة في بيت النبي على مما ألفي من الرقاع ومدونات مرتبة محفوظة كذلك عند كبار أصحاب رسول الشعير وقرائهم، بل يصح ونحن نجزم بذلك أن يكون هذا كله من قبيل الاحتياط والحرص الشديد على الضبط والتحرير ولقد كان من المحتمل أن يختلط الأمر على بعض الصحابة في بعض الأيـلت، وأن يكون بعضهم ما يزال يحفظ آيات قد نسخت أو يحتفظ برقاعها مما هو طبيعي كما أن من المحتمل أن يكون مما استهدف معارضة مدونات القرآن المختلفة عند مختلف الفئات مع بعضها ل إتقان الضبط والتحرير، فكان هذا التشدد والحرص العظيمان المتناسبان مع موضوع تفوق خطورته أي موضوع آخر، واللذان يصحان أن يكونا مثلاً رائعا للتدقيق والفحص والتحرى العلمي.

ومن النقاط المهمة الجديرة بالتنبيه في هذا المقام أنه لم يرد أي حديث منسوب إلى النبسي على أصحابه المعروفين يمكن أن يفيد أن القرآن لم يكن مرتب الآيات والسور ومعروف الترتيب في حياة النبي على وكل ما جاء في هذا الباب تعليقات وتخمينات متأخرة وحديثاً البخاري في كتابة المصحف في عهد أبي بكر ونسخة في عهد عثمان – وهما المعول الأقوى والأشهر – قد خليا من أي إشارة إلى ذلك، بل فيهما على ما أوردناه في المجموعة الثالثة ما يؤيد كون آيات القرآن معروفة السترتيب منذ حياة النبي، وننبه بنوع خاص على أن حديث نسخ المصحف في عهد عثمان صريح جداً بأن ما كان ليس جمعاً أو تدويناً جديداً كما توهم الحاكم على ما أوردناه في المجموعة الأولى وإنما هو نسبخ طبق الأصل عن مصحف أبي بكر، وبأن القصد منه ضبط كتابة ألفاظ القرآن مسن حيث الإملاء وتوحيدها حتى لا يكون محل للاختلاف في قراءتها حيث كانت المصاحف والصحف التي في أيدي وتوحيدها حتى لا يكون محل للاختلاف في قراءتها حيث كانت المصاحف والمحف التي في أيدي الناس مكتوبة بخطوط متنوعة من المعقول جداً أن تكون متخالفة الإملاء والهجاء، وهو ما أدى السي الخلاف والفزع منه فعلاً.

وما دام القرآن قد جمع وضبط وحرر في عهد أبى بكر على ملاً من الصحابة وخاصة كبارهم، وفي وقت يكاد يكون فورياً بعد وفاة النبى على، وعلى هذا الوجه من الحرص والتحري الشديدين دون أن يكون أي إشارة إلى قصد ترتيب الآيات أو السور فإنه يصح أن يقال يجزم إن دفتي المصحف الذي حرر قد احتوتا كل ما ثبت عند كبار الصحابة وقرائهم وحفاظهم بل وكل من شهد العمل منهم

أنه القرآن الذي مات النبي عنه وهو ثابت لم ينسخ بترتيبه المعروف في حياته وما دام النسخ السذى حرى في عهد عثمان إنما كان عن هذا المصحف وكان هذا أيضاً على ملاً من الصحابسة والقسراء والحفاظ وبمعرفة علماء القرآن منهم، ولم يكن الباعث عليه إلا إيجاد إمام يضبط فيه الإملاء والقراءة ويجمع به الناس على رسم واحد، وما دامت المصاحف المتداولة في أيدى المسلمين هي طبق هسذا المصحف الإمام كما هو ثابت بالتواتر الفعلى الذي لم ينقطع والذي هو يقينسي – باسستثناء بعسض التنظيمات الشكلية على ما سوف نذكره بعد – فهي بطبيعة الحال طبق مصحف أبي بكر من حيست الأفاظ والأيات والسور وترتيبها، وبالتالي طبق ما مات النبي عنه من قرآن ثابت بترتيبه وتسلسله

وإذا كان من المحتمل أن لا تكون إحدى نسخ مصاحف عثمان الأصلية موجودة اليوم - مع ما يقال عن وجود بعضها قولاً غير مؤيد بشاهد ووصف عياني موثوقين - فإن هذا لا ينقض ما نقولـــه من التواتر الفعلى. ولقد ذكر علماء قديمون أنهم شاهدوا بعض هذه النسخ، وقسرروا أن المصاحف من علماء القرن الهجرى الثاني الموثوقين ومحدثيهم. وتقرير هذا العالم يهدم كل قول حول التشكيك في مصحف عثمان وكون المصحف المتداول هو صورة تامة صحيحة عنسمه، وحسول روايسة أن المصحف المتداول إنما هو مصحف الحجاج وجمعه وترتيبه إذا كان يراد بذلك جمعاً وترتيباً جديدين وإن الحجاج قد جمع المصاحف المتداولة ومصاحف عثمان وأبادها. ولعل الرواية محرفة عن حادثــة عناية الحجاج بأعجام القرآن أو نقطه مها صار نساخ المصاحف بعدها يسأخذون بسه. فقد انتشر المسلمون في عهد الحجاج أكثر من ذي قبل في أنحاء الأرض، وانتشرت نسخ القرآن العثمانية كذلك، فلم يكن في إمكان الحجاج جمع المصاحف المتداولة وإيادتها البتة، ولم يقل أحد إنه رأى مصحفاً للحجاج فيه تغاير ما مع المصحف العثماني في نصه وترتيبه، ولو كان وقع شيء من هــــذا لاهتم له أعداء الأمويين والحجاج الذين بذلوا كل جهد في تشويه سيرتهم وتشهويه سمعتهم بالحق وبالباطل وتعقب كل عمل أو بادرة منهم، ولرأيناه في رأس المطاعن التي يطعنونهم بها. وقد قال أحد أعلام علماء الشيعة ومشهوريهم وكبار مفسريهم الإمام الشيخ محمد بن الحسن الطوسسي صساحب تفسير التبيان ومن رجال القرنين الرابع والخامس الهجريين في مقدمة تفسيره بصدد الكلام في زيلدة القرآن المتداول ونقصه " وأما الكلام في زيادته ونقصانه فهم الايليق به أيضاً لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى رحمة الله عليه، والظاهر في الروايات. والروايات التي رويت من جهة الخاصة والعامة بنقصان آيات منه أو نقلها من موضع السي موضع فطريقها الأحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً والأولى الأعراض عنها وترك التشاغل بها.

ولو صحت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفتين إذ كان ذلك معلوما صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه.

ومع كل هذا فما روى أن الحجاج إنما صحح اثنتى عشرة كلمة فى مصحف عثمان هى هذه:
"لم يتسن" حيث جعلها " لم يتسنه" (۱) و "شريعة" حيث جعلها " شرعة" (۱) و "ينشركم" حيث جعلها " سيركم" (۱) "و آخوكم" حيث جعلها " معيشتهم" (۱) و "غير ياسن" حيث جعلها " معيشتهم" (۱) و "غير ياسن" حيث جعلها " غير آسن" (۱) و "اتقوا حيث جعلها " و أنفقوا (۱) " سيقولون لله حيث جعلها " سيقولون الله (۱) و "المخرجين فى آيتى الشعراء ١١٦ و "بظنين " حيث جعلها " بضنين (۱) و نقل كلمتى " المرجومين و "المخرجين فى آيتى الشعراء ١١٦ لا ١٦٠ كلاً منهما مكان الأخرى فصارت المرجومين فى قصة نوح والمخرجين فى قصة لوط وأنه لم يصنع ما صنعه إلا بعد اجتهاد وبحث مع القراء والفقهاء المعاصرين له وبعد إجماعهم على أن جميع نك من تحريف الكتاب والناسخين الذين لم يريدوا تغييراً و تبديلاً وإنما حدث بعض ما حدث لجهلهم بأصول الكتابة وقواعد الإملاء والبعض الأخر لخطأ الكاتب فى سماع ما يملى عليه أو التباسه فيمسا يتلى عليه (۱).

هذا وفى حين أن هناك رواية (<sup>()</sup> تقيد أن بعض ما صححه الحجاج إنما صححه عثمان نفسه مثل لم يتسن حيث جعلها لم يتسنه.

<sup>(</sup>۱) النقرة ٢٥٩

<sup>(</sup>۲) المائدة A ٤

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> يونس ۲۲

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> يوسف ه ٤٠

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> الزخرف ۲۲

<sup>(</sup>۱) محمد ۱۵

<sup>(</sup>۲) الحديد ٧

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> المؤمنون ۸۷ و ۹۹

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> التكوير ۲۶

<sup>(</sup>۱۰) الفرقن لابن الخطيب ٥٠-٥٢

<sup>(</sup>۱۱) الفرقان أيضاً ٤٠

وبكلمة أخرى أن الحجاج لم يكتب مصحفاً جديداً ولم يضع ترتيباً جديداً، وأن تسمية "مصحف الحجاج" ليست في محلها حتى لو صحت رواية تصحيحه لبعض كلمات وحروف رأى فيها مع القراء والعلماء تحريفاً من النساخ: هذا بقطع النظر عن ضعف رواية مصحف الحجاج وعدم تناقلها وعدم تعليق الشبعيين عليها تعليقاً جالباً للنظر على طريقتهم في التعليقات وخاصة إذا ما كان الأمر متصلاً بالأمويين ورجالهم وفيه مجال لقول أو غمز أو تعليق.

وعلى هذا كله فكل ما يتعارض مع النتائج التي قررناها من الروايات هو موضع نظر وتوقف أو محل تخريج، وفي الحق إننا إذا نظرنا في الروايات المناقضة لهذه النتائج تجدها كلها أو جلها غير وارد في كتب الحديث الصحيحة، وكثير منها لم ينكر له إسناد متسلسلة معدلة، وفيها من التساقض والتغاير ما يحمل على الشك في صحة روايتها أو متونها.

فحديث زيد عن تأليف القرآن من الرقاع أقوى سنداً وأكثر انساقاً مع المنطق من حديثه الـــذى جاء فيه أن النبى قبض ولم يكن القرآن قد جمع فى شيء، حتى إذا صح فيجب حمله على جمسع القرآن فى مصحف واحد كما علق على ذلك الخطابى على ما ذكرناه سابقاً. وهذا المعنى هو ما يجب تخريج ما جاء فى حديث جمع القرآن فى عهد أبى بكر به من المراجعة بين أبى بكر وعمر ثم بيسن أبى بكر وزيد.

وأبى بن كعب وعبد الله بن مسعود من كبار الصحابة وعلماء القرآن الأعلام، فلا يعقل أن يكون جمع القرآن وتحريره وضبطه في عهد أبى بكر ثم نسخه في عهد عثمان قد تم دون السستراكهما أو علمهما، ولا يعقل أن يرمى بأقوالهما عرض الحائط في زيادة أو نقص في الآيات والكلمات والسسور لو كان لهم في ذلك رأى وقول حقاً، ولا يعقل أن يكوناً قد انفردا دون سائر الصحابة في العلم بزيادة أو نقص في القرآن أو أن تكون شهادتهما قد وردت أو أن يكون قد عجزا عن البسات قولهما، وإذا سلمنا بهذا جدلاً مع ذلك فالمعقول أن ما يكونان قد ذكراه لم يثبت عند ملا الصحابة فلم يؤخذ به. وما دام الأمر قد تم على ما ثبت عند ملا الصحابة وأجمعوا عليه فلا يعقل أن يكونا قد أصرا على مخالفة إجماع الصحابة وكبارهم وخلفاء رسول الله يحقى المنافقة المسحفية وكبارهم وخلفاء رسول الله يحقى المنافقة وتغايرهما للترتيب الثابت، وأن لا يكونا قد أطاعا خليفة رسول الله فأحرقا ما عندهما كمسا أحسرق وتغايرهما للترتيب الثابت، وأن لا يكونا قد أطاعا خليفة رسول الله فأحرقا ما عندهما كمسا أحسرق وعدد سور وكلمات حتى وصل علم ذلك أو عيانه إلى وقت متأخر، ونرجح إن لم نقل نعتقد أن كل هذا مخترع فيما بعد بقصد التشويش والتشكيك من أعداء الإسلام وأن فسى بعضه أثراً للحزبيسة الساسية، وقد قال بعض علماء أعلام أقوالا وجيهة في هذا الباب: فقال النووي إن المسلمين أجمعوا السياسية، وقد قال بعض علماء أعلام أقوالا وجيهة في هذا الباب: فقال النووي إن المسلمين أجمعوا

على أن المعونتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد منها شيئاً كفر، وما نقل عن ابن مسعود بـاطل ليس بصحيح، وقال الرازى الأغلب أن نقل هذا عن ابن مسعود باطل لأن النقل المتواتر حاصل فسى عصر الصحابة أنها من القرآن، فإنكار ذلك يوجب الكفر. وإن قلنا ليس التواتر حاصلاً فسسى ذلك الزمن فلزم أن القرآن ليس بمتواتر فى الأصل وهذا خلاف الإجماع وقال ابن حزم هذا كذب علسسى ابن مسعود وموضوع، وإنما صح عنه قراءة عاصم عن ذر عنه وفيها المعونتان والفاتحة.

والسورتان المسماتان بالحفد والخلع هما دعاءا قنوت ورواية عمر لهما صريحة بأنه إنما قنست بهما بعد قيامه من الركوع. فمن المحتمل حتى في حالة صحة القول بهما من أبي و هو ما نشك فيه – أن يكون أبي قد وهم ثم رجع عن ذلك حينما ثبت عند الملأ أنهما ليستا قرآناً فظل أثر القول قائماً متداه لاً.

وعمر القوى الشديد في إيمانه ومركزه بين الصحابة والذي دعا إلى ضبط القسر آن وتحريسره وحفظه أجل من أن ترد له شهادة بشأن آية الرجم وأقوى من أن يسكت على عدم إثبات آية يعتقد أن النبي مات وهي قرآن لم تتمنخ. ولذلك فإن رواية رد آية الرجم منه لأنه أتى بها وحده مما يتحمل كل الشك و لاسيما أن هناك رواية تقول إنه قبل من أبي خزيمة آيتا سورة التوبسة الأخسيرتين بشسهادته وحده. ومثل هذا غرابة وموضع شك شديد رواية أنه ظل يعتقد أنها قرآن بعد أن صسارت الخلافة اليه، يضاف إلى هذا أن تعدد روايات آية الرجم وتباين صيغتها مما يثير الشك فيها، وأنه ليس مسن المعقول أن ينفرد عمر أو صحابي أو صحابيان في علم قرآنية هذه الآية التي تحتوى تشريعاً خطيراً دون ملأ الناس أو أن يتواطأ هذا الملأ على عدم إثباتها. وكل ما يمكن فرضه أنها كانت آية فنسخت في حياة النبي على .

ومثل هذا القول يصح فيما ورد عن عائشة سواء في صدد كلمة "صلاة العصر" أو في صحدد أيات سورة الأحزاب. فإنها أجل من أن ترفض شهادتها أو تسكت عن عدم إثبات أيه أو كلمه أو أيات تعتقد أنها قرآن باقي بعد النبي على وإذا كان ورود حديثها عن صلاة العصر في الموطأ ممسا يقويه فينبغي أن يلاحظ أن في الموطأ حديثاً مثله حرفياً عن حفصة. وأن هذا التشابه ممسا يسبحث على الحيرة والتوقف. وهذا بالإضافة إلى احتمال أن تكون الجملة تفسيرية أو أن تكون نسخت ولسم يثبت بقاؤها عند ملا الصحابة. ومن غير المعقول أن تخالف عائشة الإجماع فتبقى أو تكتسب فسي مصحفها ما لم يثبت في المصحف الإمام.

en de la fille de la companya de la

وهذا القول يصبح بتمامه كذلك بالنسبة للروايات المروية عن الكلمات الزائدة في بعض الآيات أو الكلمات المبدلة المعزوة إلى بعض الصحابة بقطع النظر عن احتمال الغلط والدس وقصد التشويه والتشويش وعن عدم استناد الروايات إلى إسناد موثق.

ورواية مصحف على ومخالفته لترتيب المصحف المتداول موضع شك كبير أيضاً فإنه لم يسرد أى رواية صحيحة تغيد أن أحدا اطلع على هذا المصحف أو رآه متداولاً وقد روى عن ابن سسيرين وهو تابعى أنه تحرى هذا المصحف فى كل طرف فى المدينة فلم يقع عليه، ولو كان صحيحاً لعسض عليه الشيعة بالنواجذ كما عضوا على أوهى ما ورد فى صدد مخالفة أبى بكر وعمر وعثمان، ولسم يرو عنهم شيء من هذا وفى المجموعتين الأولى والثانية روايات عن ثناء على على أبسى بكر وعثمان على ما قاما به من عمل عظيم فى صدد جمع القرآن وتحريره ونسخ مصاحفه.

فليس والحالة هذه أى مسوغ للشك في كون المصحف المتداول قد احتوى جميع القرآن السذى مات النبي على عنه وهو قرآن ثابت نصاً وترتيباً بسبب أى رواية من الروايات المماثلة مما قد لا نكون اطلعنا عليها، ونعتقد أن أى رواية من مثل ذلك لن تكون إلا مخترعة أو مدسوسة بقصد سبيئ أو ناتجة عن لبس وخطأ على أقل تقدير. فإنه مما لا يصح أن يشك فيه أن أصحاب رسول الله قد حرصوا كل الحرص واهتموا أشد الاهتمام للقيام على أمر تحريره وضبطه على أحسن وجه وأقومه، وأنهم تضامنوا في ذلك كل التضامن حتى كان مصحف أبي بكر الإمام المتطابق لما مات النبي على عنه نصا وترتيبا، وأنهم كانوا مسوقين في حرصهم واهتمامهم بسائق ديني ملك عليهم مشاعرهم رهبة وهيبة وتقديساً وتعظيماً يبدو واضحاً لكل من دقق فيما ورد عن أصحاب رسول الله على وأولى الشأن فيهم من ثناء وتنويه في القرآن ومن ثناء وتنويه من النبي ومن وصف شدة فنائهم واستغراقهم في النبي، وعمق إيمانهم بنبوته وبصلة القرآن، بالوحي القرآني فالعمل لم يكن عملاً شخصياً أو سياسياً بل عملاً متصلاً بأقوى عمد الدين وأعظم مظاهر النبوة وأكبر تراث خلفه النبي فيهم، فمن المعقول الحق أن يكون حرصهم على استقصائه وتحريره وضبطه أشد حرص وأقومه وأتمه.

وننبه على أننا استعملنا تعبير " جميع ما مات النبى عنه وهو قرآن" ولم نستعمل تعبير " جميــــع القرآن الذي نزل على النبي" قصدا لأن في القرآن نصوص صريحة مكية ومدنية مثل:

١- ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾.

٣- ﴿وإذا بدلنا أية مكان أية والله أعلم بما ينزل..... ﴾

تغید أنه وقع بعض التبدیل والنسخ فی بعض آیات القرآن فی عهدی النبی المکی والمدنی بوحی الله مما هو مؤید بأحادیث عدیدة مثل حدیث مروی عن أبی موسی الأشعری جاء فیه " نزلت ســورة

نحو براءة ثم رفعت ومثل حديث أخرجه الطبرانى عن ابن عمر جاء فيه أن النبى على أقرأ رجليسن سورة فكانا يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله على فذكرا له ذلك فقال إنها مما نسخ فالهوا عنها، ومثل حديث رواه البخارى عن أنس أنه نزل في قصة أصحاب بئر معونة قرآن قرأناه ثم رفع إلخ.

ولقد أدرنا الكلام في الفقرة السابقة في نطاق الروايات المروية المتعارضة والتعليقات السواردة عليها، وما يتسق مع طبائع الأمور والظروف وما لا يتسق ونقول الآن إن في القرآن ملهمات تؤيسد النتائج التي قررناها، وتوثق الروايات التي تستند إليها، وتدل أو تقوم قرينة على أن القرآن كان يدون بانتظام ويحفظ بانتظام وأن آياته قد رتبت في السور وسوره قد رتبت في تسلسل في حياة النبي عليه السلام مما يعد جديداً في هذا الباب لم نطلع على مثله.؟

فُلُولاً إِنَّ فِي بعض السور آيات احتوت قرائن قوية على أن ما كان ينزل من القرآن كان يسدون حال نزوله وأن مدوناته كانت تحفظ وتتلى على ملأ الناس:

١- ففي سورة القيامة الآيات التالية:

﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأته فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ﴾ (١٦- ١٩) فهذه الآيات جاءت معترضة بين آيات متصل قبلها بما بعدها اتصال موضوع وخطاب ونظم، في حين أنها غير متصلة بهذه الآيات موضوعاً ولا خطاباً ولا نظما كما يبدو حين قسراءة السياق بطوله (١٠).

وقد روى بمناسبتها حديث يستفاد منه أنها نزلت على النبى لأنه كان حينما يتلقى وحى القسر أن يحرك شفتيه بما ينزل على قلبه خشية نسيانه ووجود هذه الآيات فى موضعها يلهم بقوة أنها أوحيت إلى النبى فى أثناء نزول الآيات التى قبلها والتى بعدها. ولا يصح فرض غير هذا فيما نعتقد لفهم حكمة وجودها فى السياق، ولا مناص من فرض ثان مع الفرض الأول وهو أن النبى على أمر بتدوين آيات السور فور وحيها، وأملى على الكاتب هذه الآيات فى سياق آيات السورة لأنها أوحيت إليه مسع

<sup>(</sup>۱) لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قسادرين علسى أن نسوى بنانه بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمسع الشمس والقمر يقول الإنسان يومنذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومنذ المستقر ينبأ الإنسان يومنذ بمساقدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به بن علينا جمعه وقر أنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الأخسرة وجهوه يومنه ناضرة إلى ربها ناظرة ... ﴾ إلخ

آيات السورة، مع أنها كانت خطاباً خاصاً له وبقصد تعليمه كيفية تلقى الوحى فدونت كما جاءت. وفي هذه الآيات في موضعها ملهمات أخرى عظيمة الخطورة أبضاً في صيد القرآن، فهي تقف أمام أى شك حتى من أشد الناس تشككاً بأن ما كان يبلغه النبي من آيات القر أن إنما كان وحياً يشعر به في أعماق نفسه ويدركه ويستمع إليه بأنن بصيرته ويعيه بقلبه، وهي تبين مقدار عظيم حرصه على أن لا يفلت منه أي كلمة أو حرف أو معنى مما كان يوحى إليه به قر آنا، فكان يسارع إلى ترديده 🖖 وإملائه حتى ببلغه تاماً كاملاً لا تبديل فيه و لا زيادة و لا نقصاً و لا تقدماً و لا تأخيراً وهي تقرر معنى من معانى العصمة النبوية في صدد ما يبلغه النبي من وحي القرآن الرباني في توكيدها بأن الله سيثبت في قلبه ما يلقى عليه ويجعله يحيط به ويلهمه فهمه وبيانه، فالنبي بهذا قد عصم من الغلط ... والنسيان والخطأ والتقديم والتأخير والزيادة والنقص في القرآن، فكل ما بلغه من آيات القرآن هو 👵 وحي رباني، وقد بلغ كل ما أوحي إليه به بتمامه وحرفيته، ولعلها تقوم قرينة على أن الأمط، والأ معنى للقول بأن القرآن نزل على النبي ه بالمعنى لا باللفظ أيضاً. وإذا لاحظنا أن ضمير الآيات هو ضمير المتكلم وأن القرآن كلام الله وأوامره أمكننا أن نقول إن في الآبات دلالة على أن القوآن كان ﴿ وحياً ريانياً مباشراً ينقذف في قلب النبي ﴿ فيعيه ويبلغه، أو على الأقل بن هذه الطريقة من الطرق: التي كان يوحي الله على النبي بما يشاء أن يوحي إليه به وهذا القول يتسق مع طرائق اتصال الله ... بأنبياته على ما جاء في آيات سورة الشورى (٥١-٥٢) التي شرحناها في بحث مبابق كناك فلن هذه الآيات تفيد أن ما كان يوحى به إلى النبي عليه السلام كان النبي يبادر إلى الأمر بتدوينه وتسجيله حتى ولو كان موضوعه خاصاً به وبصدد تعليمه تلقى الوحى واستيعابه، وأن النبي قد جرى على هذا منذ أو الل نبوته لأن هذه السورة من أو الل القرآن نزولاً. وهذا المعنى عظيم من وجهة عصمة النبي في تبليغ كل ما كان ينزل على قلبه من وحي الله بما في ذلك من خطر ات النفس وأسلوب تلقى القرآن والتصرف الشخصى أو الحركة الشخصية اللشعورية، وهو مؤيد بأيات عديدة علقنا عليها في. مناسباتها من التفسير الكامل الذي كتبناه.

٢- في سورة طه آية فيها مشهد مماثل لهذا المشهد في معناه وظروفه وهي هذه:
 ﴿ فتعالى الله الملك الحق و لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى البيك وحيه وقل ربى زدنى علما....)
 (طه: 10)

وكل ما قلناه بِشَلْن الآيات السابقة يصبح بشأن هذه الآية

٣- في سورة الشعراء سلسلة طويلة من قصص الأنبياء، وكل من هود وصالح ولوط وصفوا بصفة أخيهم إلا شعيباً فإن هذه الصفة لم تلحق به في حين أنها ألحقت به في فصول سور أخرى فيها وله يكن فيها وصفف الأخ لحكمة يلهم بقوة أن الفصول القرآنية دونت كما أنزلت على قلب النبي ولم يكن فيها وصف الأخ لحكمة يعلمها منزل الوحي. ومع أن بعض العلماء قالوا إن مدين التي وصف شعيب في سياق قصتها بأخيهم في سور الأعراف وهود والعنكبوت هي غير أصحاب الأيكة الذين ذكرت قصتهم سورة الشعراء فإن بعضهم قال إنهم واحد. ويلاحظ أولاً بأن الكلام عن أصحاب الأيكة مماثل للكلام عن أصحاب مدين وثانياً أنه لم يجمع في آية واحدة بين الفريقين (٢) وهاتان الملاحظتان تسوغان الترجيح إن لسم نقسل الجزم بأنهما واحد وتجعلان ما استدللنا عليه في هذه النبذة في محله.

3- ومن هذا الباب الآية التي ذكر فيها إسماعيل واليسع وذو الكفل في سورة ص (٤٨) فكـــل الأنبياء الذين ذكروا في الآيات المتقدمة أي داود وسليمان وأيوب وايراهيم وإسحق ويعقوب وصفوا بعبد الله وبعياد الله إلا الأنبياء الثلاثة الذين ذكروا في الآية (٤٨) فهذا يلهم بقوة أيضــا أن الفصـول دونت فوراً كما أنزلت على قلب النبي ولم يكن فيها وصف عبادنا للأنبياء الثلاثة لحكمة يعلمها منزل الهجي كذلك.

٥- ويسلك في هذا الباب أيضاً آيات متشابهة الألفاظ فيها تقديم أو تأخير كلمة فحسب مثل آية المؤمنون (٨٣) " لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل" في حين أن آية مماثلة في سورة النمل (٨٦) قد تقدمت فيها كلمة " هذا" كما ترى فيها لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل" حيث يصبح ما قيل في الأملاء والتدوين الفوريين.

٦- وفي سورة النحل موضوع طريف في صدد ما نحن بسبيل تقريره. فقد اقتضت الحكمة الربانيسة تبديل آية مكان آية فاستغل المشركون الحادث استغلالاً عظيماً حتى كان من نتيجة ذلك أن ارتسد بعض ضعفاء الإيمان في مكة كما يستلهم من آيات السورة هذه:

<sup>(</sup>١) اقرأ أيات الأعراف ٨٥-٩٣ وهود ٨٤-٩٥ والعنكبوت ٣٦-٣٧ مثلاً.

<sup>(</sup>٢) اقرأ مثلاً أيات سورة ق ١٣-١٤ و ١٢-١٣ والتوبة ٧٠ والحج ٤٣-٤٤.

يُؤْمِنُونَ بِآيَاتَ اللّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ اللّهُ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنّما يَقْتَرِي الْكَذِبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وأُولُسنِكَ هُمُ الْكَاذِبُون مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِسكَ بِأَنّسهُمُ وَلَسكِن مِّنَ اللّهِ ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِسكَ بِأَنّسهُمُ السّتَحِبُوا الْحَيَاةَ الْدُنْيَا عَلَى الآخِرة وأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

فهذا الحادث يلهم أن آيات القرآن كانت مدونة فأمر النبى بوضع آية مكان آية وفقاً لما أوحسى إليه فكان ما كان من موقف الكفار، ويسوغ القول أن القرآن لا بد من أنه كان مدوناً يتلى حتى يكون مجالاً لهذا الموقف.

فهذه عدة أمثلة متصلة بعدة سور مكية متفاوته فى فترات نزولها حتى ليصبح أن يقال إن منها ما نزل أوائل عهد مكة ومنها ما نزل بعدها بقليل ومنها ما نزل فى أوسطه تحتوى دلائل على أن القرآن كان يدون حال نزوله ويتلى وينشر بين الناس ويسمعه المشركون كما يتداوله المسلمون أيضاً.

٧- إن القرآن المكى احتوى آيات كثيرة تصف القرآن بالكتاب و هذه الكلمة تأتى بمعنى المكتوب أيضاً - ومنها ما يجمع بين الكلمتين معا "الكتاب و القرآن" (١) أى الكتاب المقروء المكتوب (٢) و تنوه بخطورته و تشير إليه كأعظم مظهر و آية للنبى والنبوة و تذكر أنه أنزل ليتلى على النساس، وأن في متنوع الأمثال ليتدبروا آياته ويعقلوها، وأنه أنزل على النبى ليبين لهم ما أنسزل إليهم مسن ربهم ويوضح لهم ما اختلفوا فيه كما يستفاد منها أن القرآن نفسه كان موضوع جدل رئيسسى بل أهم موضوع جدل بين النبى والمشركين في مكة (١) فكل هذا يلهم أنه كان يدون و تتلى مدوناته على الناس مسلمين ومشركين كما يلهم أن المسلمين أيضاً كانوا يدونون ليتدبسروا ويتذكروا ويتعلموا ويتفقهوا فيه.

<sup>(</sup>۲) يرجع بعض علماء اللغة العربية أن كلمة القرآن مصدر من مصادر "قرأ" ونحن نعتقد أنها متصلة بجذر "قرأ" على كل حال وقد قال بعض المستشرقين إنها دخيلة عبرانية ولا نرى لهذا مبررا لأن جذر قرأ أصلى في اللغة العربية : على أن ما لا شك فيه وأن الكلمة بصيغتها كانت مستعملة قبل نزول القرآن وليس من الضروري أن تكون دخيلة عبرانية معربة إذا لا حظنا خاصة أن اللغة العربيسة والعبرانية تمتان إلى أصل واحد وأن كثيرا من الجنور فيها متحد.

<sup>(&#</sup>x27;) هذه الأيات كثيرة جداً ومنبثة في مختلف السور المكية مما يجعلنا في غني عن التمثيل لها.

٨- في سورة الفرقان آية تلفت النظر وهي: ﴿وقالوا أساطير الأولين اكتتبها (٢) فهي تملسي عليه بكرة وأصيلا. ﴾ فهذه الآية تلهم أن القول ليس مما يرمى جزافاً وإنما هو مستند إلى مشاهدة بأن آيات القرآن وسوره كانت تدون وتتلى على الناس في صحف فكان المشركون يصفونها بهذه الصفة، ويريدون بذلك أن النبي كان يستكتبها عن كتب الأولين وأساطير هم.

9- في سورة الواقعة الآيات التالية: ﴿إنه لقرآن كريم في كتاب مكنسون لا يمسه إلا المطهرون. ﴾ (٧٧-٧٧) وفي سورة عبس الآيات التالية: ﴿في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة ﴾ ١٦-١٦ فهذه الآيات وتلك وإن كانت تشيير إلى صلحة القرآن بالملاتكة وطهارة أصله ومصدره وكرامته فإن روح عباراتها تلهم أيضاً بقوة أن القرآن صار مكتوباً في صحف وصار لهذه الصحف واجب التكريم فلا يمسها إلا المطهرون. وهذا ما كان يجرى فعلاً كما جاء في الروايات الوثيقة وخاصة في رواية إسلام عمر وصحيفة القرآن التي كانت في يد أخته ورفضها تسليمها إليه إلا بعد أن يتطهر (١) وأصل التقليد الإسلامي الفقهي بعدم جواز مس المصحف الاعلى طهارة هو من هذا الباب.

١٠ في سورة الحجر هذه الآية ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر (٢) وإناله لحــافظون﴾ (٩) فــهذه الآيــة إن احتوت وعد الله بحفظ القرآن فإنها احتوت تلقينا توجيهاً للنبي بتدوينه وحفظه أيضاً.

11- لقد كثر في القرآن المكى ترديد ذكر أهل الكتاب وكتبهم، وتقرير معنى التطابق بين القرآن وبين هذه الكتب، والاستشهاد بأهل الكتاب على صحته ووصف مواقفهم حينما كانت تتلى عليهم آيات القرآن وطبيعي أن النبي على كان يعرف أن الكتب السماوية متداولة في أيدى اليهود والنصاري ومكتوبة في صحف وقراطيس، ومجموعة في أسفار أو سجلات، ضعما لا ريب فيه أن الآيات التسى احتوت ذلك قد احتوت تلقيناً توجيهياً للنبي والمسلمين بأن يدونوا الفصول القرآنية ويجمعوها في أسفار وسجلات أسوة بتلك الكتب التي نزل القرآن مصدقاً لها ومتطابقاً في أسسه وروحه ومصدره معها، ولا يعقل إلا أن يكون النبي والمسلمون قد اعتنوا كل العناية بهذه النقطة.

وثانياً: إن في القرآن المكي ملهمات عديدة لترتيب الأيات في السور وتأليف السور في حياة النبسي

<sup>(</sup>۲) تأتي بمعنى استكتبها كما ذكر الزمخشري في الكشاف.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن هشام ج۲.

<sup>(</sup>٢) يعني القرأن.

اح فقد تكرر فيه كلمة "سورة" وخاصة في معرض تحدى المشركين وجاءت مرة بتحديهم بالإتيان بسورة ومرة بعشر سور كما ترى في أيتى يونس وهود هاتين.

أ- ﴿أُم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله﴾ (يونس: ٣٨)

ب- ﴿ أَم يقولون افتراه قل فاتو بعشر سور مثله مفتريات ﴾ (هود : ١٣)

وعبارة الآيات لا تدع مجالاً للشك في أن مدلول السورة هو مجموعة مستقلة مسين الآيات أو الفصول القرآن حينما نزلت هدده الآيات و الفصول القرآن حينما نزلت هدده الآيات وترتيب السورتين يلهم أنهما مما نزل في أواسط العهد المكي - كانت سوراً مستقلة تامة حتى يصبح التحدى والتمثيل وطبيعي أن هذا الأسلوب قد ظل العمل به مستمراً.

٧- إن السور المكية المسجعة أو الموزونة أو المقفاة (١) خمس وستون سورة بما فيها الرحمان والإنسان والزلزلة التي نرجح مكيتها والتي ذكرت مكيتها روايات عديدة في حين أن بعض الروايات قال إنها مدنية منها أربع وخمسون قصيرة هي الفاتحة والناس والفلسق والإخلاص وأبسي لهب والكافرون والكوثر والماعون وقريش والفيل والهمزة والعصر والتكاثر والقارعة والزلزلة والعاديات والكافرون والكوثر والمعلق والطبارق والقدر والعلق والنين والانشراح والضحي والليل والشمس والبلد والفجر والغاشية والأعلى والطبارق والبروج والانشقاق والمطففون والانفطار والتكوير وعبس والنازعات والنبأ والمرسلات والإنسان والقيامة والمدثر والمرمل والجن ونوح والمعارج والحاقة والقام والملك والواقعة والرحمان والقمر والنجم والطور والذاريات وق، ووحدة الموضوع في هذه السور بارزة بروزا تاما فالغرض الصحيح والذي ينعتقد أنه لا يصح غيره هو أنها نزل كل منها دفعة واحدة وكسبت شخصيتها كسور مستقلة. وإذا كان من الممكن أن يكون استثناء فهو قليل بالنسبة إلى هذا العدد الكبير من جهة، وهو في الوقت نفسه ليس استثناء ينقض هذا الغرض في جوهره من جهة أخرى وقد احتطنا بهذا الاستدراك من أجل ما روى من مثل ذلك بالنسبة إلى أيات سور المزمل والمدثر والقلم الأولسي ممسا السورة ومن أجل ما روى من مثل ذلك بالنسبة إلى أيات سور المزمل والمدثر والقلم الأولسي ممسا السورة ومن أجل ما روى من مثل ذلك بالنسبة إلى أيات سور المزمل والمدثر والقلم الأولسي ممسا السورة ومن أجل ما روى من مثل ذلك بالنسبة إلى أيات سور المزمل والمدثر والقلم الأولسي ممسا السورة ومن أجل ما روى من مثل ذلك بالنسبة إلى أيات سور المزمل والمدثر والقلم الأولسي ممسا المساحد والمدة وحمد من أبيا النسبة الميان بالنسبة الميانية الموسود المزمل والمدثر والقلم الأولسي من مثل ذلك بالنسبة الى أيات سور المزمل والمدثر والقلم الموسود المؤلم والمدثر والقلم الأولى من مثل ذلك بالنسبة الى الموسود المؤلم والمدثر والقلم المؤلم والمدئر والقلم المؤلم والمدئر والقلم الموسود المؤلم والمدئر والقلم المؤلم والمؤلم والمؤلم

<sup>(</sup>۱) الفرق فيما نعتقد هو أن الأصل في المسجوع ووحدة القافية دون الترام التوازن وأن الأصل في المسوزون هو التوازن دون الترام وحدة القافية. ومن الممكن أن يكون المسجوع موزونا أيضاً وفي القرآن نمساذج لكل ذلك وهناك سورة احتوت فصولا منتوعة في الوزن والقافية أيضاً وفي كتابنا عصر النبي وسسنته قبل البعثة عرض وبحث في هذا الباب في فصل اللغة العربية.

يبرره كذلك مضمون آيات السورة (١) ثم من أجل ما روى من أن الآية الأخيرة من سورة المزمـــل مدنية وليست مكية مما يبرره مضمونها أيضاً.

٣- إن التنقيق في فصول بقية السور المسجعة أو الموزونة المتوسطة إلى سور ص والصافات ويس وفاطر والشعراء والغرقان وطه ومريم والكهف والإسراء والحجر يظهر تلاحق فصولها وانسلجامها بالإضافة إلى تسجيعها وتوازنها، وهذا وذاك يلهمان أو يحملان على الترجيح بأنها هي الأخرى نزلت دفعة واحدة أو فصولاً متتابعة بدون اعتراض بفصول من سور أخرى إلى أن تم كل منها واكتسب شخصيته كسور مستقلة.

٤- إن السور المكية غير المسجعة وغير الموزونة ست وعشرون وهي الأحقاف والجائية والدخان والزخرف والشورى وفصلت وغافر والزمر وسبأ والسجدة ولقمان والروم والعنكبوت والقصص والزخرف والشوري وفصلت وغافر والزمر وسبأ والسجدة ولقمان والروم والعنكبوت والقصص والأعمام ووصفنا إياها بغير المسجوعة وغير الموزونة هو من وجه عام، وقد احتوى بعضها فصولاً مسجوعة أو موزونة أيضاً، ومن هذه السور تسع ضاربة إلى القصر أكثر منها إلى التوسط وهمي الأحقاف والدخان والزخرف والشورى وفصلت وسبأ والسجدة ولقمان وباقيها متوسط وهريم مركزة والذي يمعن فيها يجد تلاحقاً في السياق وترابطاً فسى الفصول، ويجد أكثرها ذا وحدة موضوعية أيضاً وكل هذا يلهم أن الضاربات إلى القصر منها قد نزلت دفعة واحدة وأن ما يحتمل أن لا يكون نزل دفعة واحدة من باقى السور قد نزل فصولاً منتابعة من دون اعتراض بفصول من سور أخرى. إلى أن تم كل منها واكتسب شخصيته المستقلة. وما جاء في الرقمين "و ٤ يمكسن توثيقه بميزات القرآن المكي والعهد المكي. فإن هذا العهد كان عهد دعوة، وأحداثه متشابهة من حيث كونها مواقف دعوة وحض وإنذار وتبشير وتنديد وتذكير ووعظ من جانب النبي، ومواقف إنكار وعناد ومكابرة وجدل وتحد وأذى من جانب الكفار، والقرآن المكي قد دار جميعه على هدذه المواقف المتشابهة فطبيعة هذا العهد لا تقتضي كما يبدو مستقيماً نزول فصل من سورة ثم تعقيبه بفصل مسن المتشابهة فطبيعة هذا العهد لا تقتضي كما يبدو مستقيماً نزول فصل من سورة ثم تعقيبه بفصل مسن المتشابهة فطبيعة هذا العهد لا تقتضي كما يبدو مستقيماً نزول فصل من سورة ثم تعقيبه بفصل مسن

<sup>(</sup>١) في مبحث أوليات الوحي في الجزء الأول من كتابنا سيرة الرسول بيان واف لذلك.

<sup>(</sup>١) أدخلنا الحج لترجيحنا أن جل أياتها مكي وبعض الروايات تذكرها في عداد السور المدنية.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> بعض الروايات تذكر سورة الرعد في عداد المدنيات وبعضها تذكرها فــــى عــداد المكيــات وأســلوبها ومضمونها يحملان على ترجيح مكيتها.

سورة أخرى وقبل أن تتم فصول السورة السابقة. وتلاحق فصول السور المكية المتوسطة والطويلة وانسجامها بل ووحدة الموضوع فيها بوجه الإجمال مما يقوم دليلاً قوياً على ذلك.

٥- إن سبعا وعشرين سورة من السور المكية المنتوعة تبتدىء بحروف متقطعــة و هـــي القلـــم ون والأحقاف والجاثية والدخان والزخرف والشورى وفصلت وغافر وص ويس والسجدة ولقمان والروم والعنكبوت والقصيص والنمل والشعراء وطه ومريم والحجر وإبراهيم والرعد ويوسف وهود ويونسس والأعراف، وسبع عشرة منها وجلها من القصار تبتدىء بالأقسام وهي والعصر والعاديسات والتيسن. والصحى والليل والشمس والفجر والبلد والطارق والبروج والنازعات والمرسلات والقيامة والنجسم والطور والذاريات والصافات وتسعا وهي متنوعة أيضا تبندئ بالثناء والحمد والتسبيح وهي الفاتحسة والأعلى والملك وفاطر وسبأ والفرقان والكهف والإسراء والأنعام، وتسعأ أخرى كلها مـــن القصــــار تبتدئ بالاستفهام وهي الماعون والغيل والانشراح والقارعة والغاشية والنبسأ والإنسسان والمعسارج والحاقة وتسعا أخرى من القصار كذلك تبتدئ بخطاب النبي نداء أو أمر أ و هسي النساس والفلسق والإخلاص والكافرون والكوثر والعلق والمدثر والمزمل والجن، وأربعة منها تبتدئ بالدعاء والإنــذار وهي المسد والهمزة والتكاثر والمطففون وخمساً منها تبتدئ بحرف إذا التنبيهي أو التذكييري وهسي الزلزلة والانشقاق والانفطار والتكوير والواقعة، أي أن ثمانين سورة مكية مـــــن مجمـــوع إحـــدي وتسعين ذوات مطلع خاص فيه دلالة ما على شخصية السورة واستقلالها. أما بقية السور المكية فمنها سبع قصار مسجوعة هي قريش والقدر وعبس ونوح والرحمن والقمر والزمر يجري عليها ما قلناه من طابعها البارز الذي يدل على نزولها دفعة واحدة واكتسابها شخصيتها، والأربع الأخــري وهــي 

وثالثاً: إذا صح ما قلناه واستلهمناه من آيات القرآن المكى وأساليب نظمه من أن القرآن المكى كان يدون فوراً ويحفظ بانتظام وهو ما نعتقد بصحته فإن هذا ما ينبغى أن يكون صحيحاً من باب أولسى بالنسبة للقرآن المدنى بطبيعة الحال لأن الحالة بعد الهجرة أصبحت أعظم خطورة من ناحية الدعوة وتطورها إلى تشريع وتركيز، وأصبح المسلمون أكثر طمأنينة واستقراراً، وهاذا يتسع للتدويان، والحفظ ويقتضيهما من باب أولى. ثم إنه كان في المدينة جالية كبيرة من اليهود، وكان لها أحبارها وربانيوها وقضاتها ومدارسها وكتبها، وقد نشب بينها وبين النبي عليه السلام منذ حلوله في المدينة تشاد وخلاف وجدل حول الدعوة والقرآن والتوراة والأنبياء، وهذا كله سائق لتدوين القرآن وحفظ علم بانتظام كذلك.

فليس من مبرر للشك قط في أن ما جرى عليه النبي والمسلمون في مكة من تدوين القرآن فوراً وفي الصحف والقراطيس لم يظل مستمراً في العهد المدنى.

بالإضافة إلى هذا فإن في القرآن المدنى أمثلة مشابهة لما ذكرناه فى صدد تدوين القرآن المكى، ففسى سورة البقرة آيتان متشابعتان مع فرق قليل فى النظم وهما هاتان:

١- ﴿واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم
 ينصرون﴾ (٤٨)

٢- ﴿واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منسها عدل ولا تتفعها شهاعة ولاهم ينصرون﴾ (١٢٣)

وفى سورتى البقرة وآل عمران الأيتان التاليتان :

۱- القولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون... ﴾
 (البقرة: ١٣٦)

۲− فإقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إيراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق ببين أحد منهم ونحن له مسلمون ... ﴾
 (آل عمران : ٤٨)

وفي سورة التوبة أيتان متشابهتان مع فرق قليل في النظم كذلك وهما هاتان:

ا ﴿ فلا تجبك أموالهم و لا أو لادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم و هـم
 كافرون.. ﴾ (٥٥)

٢- ﴿ ولا تَعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهـق أنفسـهم وهـم
 كافرون... ﴾ (٨٥)

والسياق قد يلهم أن كلاً من آيتي البقرة قد نزل في سياق طويل في مجلس واحد، والفرق فسسى النص يلهم أن كلاً منهما قد دون فوراً بعد نزولهما كما أملاهما النبي عليه السلام، وكذلك الأمر فسى آيتي التوبة أيضاً والبقرة من أوائل ما نزل والتوبة من أواخر ما نزل من القرآن. وهسذا يعنسى أن التدوين بدأ منذ أول العهد المدنى واستمر إلى أخره.....

والفرق في آيتي البقرة وأل عمران المتشابهتين يلهم ما تلهمه الآيات الأخرى من فورية التدوين بطبيعة الحال.

أما من حيث ترتيب آيات القرآن المدنى في السور ومن حيث شخصيات سوره فالناظر يجد:

1- أن سورتين منها تبتدئان بحروف متقطعة هما البقرة وآل عمران، وثمانى منها تبتدئ بنداء النبسى وتوجيه الخطاب إليه وهى النصر والتحريم والطلاق والمنافقون والمجادلة والفتح والأحزاب والأنفال، وخمساً منها تبتدئ بالتسبيح وهى التغابن والجمعة والصف والحشر والحديد وثلاثاً تبتدئ بخطاب المؤمنين وهى الممتحنة والحجرات والمائدة، أى أن ثمانى عشرة سورة من مجموع ثلاث وعشرين نوات مطالع تلهم أنها مبادئ سور وتلهم أن سورها ذوات استقلال وشخصية أما باقى السور المدنيسة وهى البينة ومحمد والنور والتوبة والنساء فمطالعها هى الأخرى تلهم استقلالها وشخصية سورها إذا ما أمعن فيها ولو لم تكن ذات طابع مطلعى خاص.

Y- إن من السور المدنية اثنتين قصيرتين جداً وهما النصر والبينة وثلاث عشرة قصراً وهي التحريم والطلاق والتغابن والمنافقون والجمعة والصف والممتحنة والحشر والمجادلة والحديد والحجرات والفتح ومحمد وباستثناء اثنتين منهما وهما الجمعة والمجادلة فإن جميعها أى ثلاث عشرة من خمس عشرة ذوات موضوع واحد وهذا يلهم أنها نزلت وكسبت شخصيتها دفعة واحدة. كذلك فإن إحدى السور المتوسطة وهي الأنفال ذات موضوع واحد وفصولها تلهم أنها نزلت دفعة واحدة هي الأخرى.

٣- إن السور التي احتوت مواضيع عديدة وفصولاً متنوعة وغير مترابطة أحياناً تسع منسها اثنسان قصيرتان هما الجمعة والمجادلة، واثنتان متوسطتان هما الأحزاب والنور، وخمس طوال هي التوبة والمائدة والنساء وآل عمران والبقرة وفي الحق إن مواضيع هذه السور وفصولها تلهم أنها لم تسنزل دفعة واحدة ولا فصولا متتابعة بدون اعتراض، وتلهم أنها ألفت تأليفا على مساهسي على في المصحف بعد تكامل فصولها من دون سائر السور القرآنية المكية، والمدنية ونرجح أن الكلام والتخمين في أمر ترتيب آيات القرآن في سورها قد كان بسبب هذه السور وحولها في الدرجة الأولى، لأن وحدة موضوع سائر السور ونظمها وتلاحق سياقها وتناسب فصولها المتتابعة يلهم وحدة النزول أو النتابع فيه والذي نعتقد أن ترتيب آيات فصول هذه السور على الوجه الذي هو عليه فسي المصحف المتداول قد كان في حياة النبي وبأمره وأن ما ورد عن زيد بن ثابت وهو أنصاري – في حديث تأليف القرآن من الرقاع على عهد النبي على (۱) وما جاء من أحاديث تتضمن أن النبي كسان حوحي إليه بغصل قرآني من السور ذوات العدد كما جاء في حديث عثمان (۱) أو بكلمة ثانية ذوات

<sup>(&#</sup>x27;) المجموعة الثالثة.

<sup>(</sup>١) المجموعة الثالثة.

الفصول المتعددة ويمليه على كتاب وحيه يأمرهم بوضعه في مكان من سورة بعينها لهم هو الصورة الصحيحة الصادقة لما كان يقع خاصة في صدد هذه السور المدنية السبع.

ولعل من ملهمات القرآن على صحة ذلك التناسب البارز ببين كثير من الفصول في هذه السور وخاصة في السور الطويلة موضوعاً أو مدى أو مفهوماً أو مناسبة حينما يمع النظر فيها مما نبهنا عليه في التفسير من مثل تسلسل الأمثلة وأجوبتها التشريعية في سورة البقرة، وتسلسل فصول أحكام الأسرة في سورة النساء وتسلسل فصول أهل الكتاب في سورة المائدة، وتسلسل فصول الجهاد ومواقف المشركين والمنافقين في سورتي آل عمران والتوبة، وتسلسل الفصول التأديبية والتعليمية والإرشادية وما يتصل بمشاكل الأسر في سورة النور، وتناسب فصول سورة الأحزاب في الحملسة على المنافقين والكفار والتنديد بمواقفهم المختلفة من جهة وتناسب فصولها الأخرى في صدد التسليب والأتكحة في حين أن من هذه الفصول والآيات ما نزل متأخراً أو ما نزل متقدماً أو ما نسزل بعد فصول سور أخرى إلخ مما نبهنا عليه في التفسير وما يمكن أن نتمثل عليه بفقرة من أيسة النساء فصول سور أخرى إلخ مما نبهنا عليه في التفسير وما يمكن أن نتمثل عليه بفقرة من أيسة النساء المحصنات نصف ما على الحرائر من الحد، حيث وضعست هذه الفقرة في الآية لمناسبة السياق في حين أنها نزلت حتماً بعد آية سورة النور (٢) التي تذكر الحد على الأذناة.

ولعل من ملهمات القرآن كذلك على ترتيب آيات وفصول هذه السور المنتوعة الفصول في حياة النبي الآية الأخيرة من سورة النساء في وارث الكلالة، حيث يلهم وضعها أنها نزلت متأخرة وبعد أن تم تأليف السورة فألحقت بأمر النبي بالسورة ولو بآخرها لأن الموضوع الذي تتصل به قد جاء في سورة النساء. ولو كانت فصول سورة النساء وآياتها لم ترتب على عهد النبي وبأمره أو لو كانت هذه السورة غير مرتبة الآيات والفصول حينما نزلت الآية لكانت وضعت على ما يبدو مستقيماً في سياق فصل التوارث مثل عقوبة الإماء المحصنات التي وضعت في مناسبتها، وهذه ظهامة خطسيرة أو بالأحرى دليل قرآني حاسم على أن ترتيب السور إنما تم في حياة النبي وأمره.

ومن هذه الملهمات آية الأحزاب(٤٩) بشأن عدة المطلقة بدون مس ودخول. وقد احتوت البقرة سلسلة آيات بهذا الشأن (٢٣٥-٢٤١) وقد انصبت كلها على مهور هن. أما آية الأحزاب فذكرت عدم وجوب العدة عليهن. فلو كانت سورة البقرة لم يتم ترتيبها في عهد النبي عندما نزلت آية الأحسزاب لكان المتبادر أن تلحق بملسلة البقرة للتناسب الوثيق ولما وضعت في سورة الأحزاب كفصل خاص لا صلة له بسابق و لا لاحق. ومن باب أولى أن يكون ذلك لو كان الترتيب تم في عهد أبي بكر.

ولقد برد أن هناك آيات مدنية في سورة مكية، وآيات مكية في سور مدنية، وأن هذا قسد يقسوم قرينة على أن السور المكية لم تكن تامة الترتيب في العهد المكي ونقول من حيث الأساس إن الآيات المدنية المروية في السور المكية ليست كبيرة العدد حتى مع التسليم بصحة رواية مدنيتها جميعها. ففي مصحف مصطفى نظيف قدوري أو على المطبوع من قبل عبد الحميد أحمد حنفي والمصيدق عليه من قبل اللجنة المعينة بأمر الملك فؤاد (١٤٧) آية قيل إنها مدنية في (٣٤) سورة من مجموع الآيات البالغ عددها أربعة آلاف ونيفا، فليس مما ينقض ما قرر ناه وجود هذه الآيات في هذه السور بحيث يمكن أن يغرض أن النبي أمر بإضافة هذه الآيات إلى المكان المناسب لها في السور المكيئة لتناسب السياق أو الموضوع أو لتدعيمه، ولا يترتب على هذا أن تكون السور المكية مرتبة قبل ذلك. هذا مع أن دمج هذه الآيات في سياق مناسب لها في سور مكية بدل دلالة قوية على العكس، أي على أن الآيات المكية كانت مرتبة في سورها من جهة وعلى أن ترتيب الآيات في السور قد كان في حياة ﴿ النبي وأمره بل وعلى أن عملية التأليف والترتيب والتركيز كانت مستمرة سأمر النسي وتناسب الموضوع وتلازمه بين الآيات المدنية التي لا تحتمل مدنيتها شكاً في السور المكية وهي آخر آية في على أن وضعها كان بأمر النبي، ومؤيداً لما نحن في صدد تقريره، فأية المزمسل الأخسيرة تخفف التكليف الذي كلف به النبي في أولها من قيام الليل وتعذر المسلمين بسبب كثرة مشاغلهم وواجباتهم التي منها القتال الذي لم يكن إلا في العهد المدنى، وآية الشعراء تستثنى الشعراء المسلمين الذين كانوا يقاتلون شعراء المشركين على هجومهم النبي والمسلمين من النعت الذميم الذي نعت بـــه الشعراء وأيات الأعراف في صدد حادثة عدوان اليهود في يوم السبت وما كان من غضب الله عليهم بسسببه وقد وضعت في سلسلة قصة بني إسرائيل وبدئت بأمر النبي بتذكير يهود المدينة بأمرهم، فالتناسب قائم بين الآيات المدنية والفصول المكية كما هو ظاهر.

أما الروايات عن الآيات المكية في السور المدنية فإنها قليلة جداً فهي في المصحف الذي ذكرناه سبع آيات في الأنفال (٣٠-٣٦) وآخر آيتي التوبة والآية (١٣) من سورة محمد وقد شككنا في الروايات لأن مضامين الآيات وسياقها يحمل على التوقف بالإضافة إلى روايات أخرى تخالفها. ومع ذلك فعلى فرض صحتها فإنها ليس من شأنها أن تخل بما نقرره وأن تمنع أن يكون النبي قد أمر بإخراج بعض الآيات من سور مكية وإضافتها إلى سياق مناسب لها أكثر في سور مدنية بل إن فسي هذا نفس الدلالات التي ذكرناها أنفاً.

وعلى كل حال فليس من المعقول أن يتصرف الصحابة بعد النبى فينقلوا آيات من سور مكيسة اللي سور مدنية وآيات من سور مدنية إلى سور مكية البتة، وأنه لا يكاد يتحمل شكا في أن نقل آيات نزلت في عهد إلى سور أو مجموعة آيات نزلت في عهد آخر إنما يكون وقع في حيساة النبسى على وبأمره.

وقد يرد ما ذكرته الروايات عن آخر الآيات نزولاً مثل آيات الدين أو الربا في سورة البقسرة، فعلى صحة هذه الروايات فإن ليس فيها ما ينقض ما قررناه من ترتيب آيات القرآن في السور فسي حياة النبي على ويأمره، إذ من الممكن والمعقول أن يفرض أن النبي على هو الذي أمر بوضعها فسي مكانها التي هي فيه الآن كما كان شأن آخر آيات سورة النساء، بل وأن وجود هدذه الآيسات فسي مواضعها ليقوم دليلاً على صحة هذا الفرض بل وعلى أن لا يكون إمكان لغرض غيره ففي سورتي البقرة وآل عمران مثلاً آيات مقاربة لموضوع الآيات المذكورة، في سورة البقرة، فلو لم تكن الآيات موضوعة في مكانها بأمر النبي لكانت وضعت هذه الآيات المنقارنة في سلسلة واحدة. ويقاس علسي هذا غيره.

ورابعاً أما ترتيب السور في تسلسلها على ما هو في المصحف المتداول فليس في القرآن ما يمكن أن يستلهم منه على أن ذلك قد تم في حياة النبي على وبامره، إلا قرائن قليلة قد لا تكون شافية منها عدم فصل سورة التوبة عن سورة الأنفال في البسملة وتقديم الأنفال عليها مع أنها ليست مسن الطوال ولا من المئين. والسورتان إذا اجتمعتا تكونان سورة طويلة وتتسجمان مع المسور الطوال الست السابقة. والثابت المؤيد بمضامين السورتين أن الأنفال من أوائل ما نزل في المدينة في حين أن التوبة من أوائل ما نزل في المدينة في حين أن التوبة من أواخر ما نزل فيها فورودهما واحدة وراء الأخرى وفي سلك الطوال ودون فاصل ببسملة يلهم أنه بأمر النبي إذ لو كان هذا الترتيب بعده لوضعت الأنفال في سلسلة المثاني كما هو شان سورتي النور والأحزاب المدنيتين اللتين جاعت كل منهما منفردة بين سور مكبة ومنها ما يلاحظ من الشنوذ في ترتيب السور الأطول وما يليها فسورة المائدة أقصر وأقل عدد آيات وحيزاً من سورتي الأنعام والأعراف بل ومن سورة التوبة بمفردها ولكنها جاءت قبلها. وسورة الشعراء من حيث عدد أياتها عد ثلاث وعشرين سورة كلها أقل عدد آيات من سائر السور الطويلة وسور المئين وقد جساعت مع ذلك بعد ثلاث وعشرين سورة كلها أقل عدد آيات منها ما هو أقل حيزاً أيضاً وأيسات وأيات من جميع السور باستثناء البقرة والشعراء والأعراف والنساء وسورة إبراهيم والرعد أكثر آيات من جميع السور باستثناء البقرة والشعراء والأعراف والنساء وسورة إبراهيم والرعد والحدر أقل حيزاً وعدد آيات من سور النحل والإسراء والكهف ومريم وطه ومع ذلك فقد حساعت

قبلها، وسورة الأحراب أكبر حيزاً وأكثر عدد آيات من سور الروم ولقمان والسجدة التى سبقتها، وسورة الأعراف الشر عدد آيات وأكبر حيزاً من سورتى الأنعام والمائدة اللتين تقدمتاها وسورة القصص أكبر حيزاً وأكثر عدد آيات من سورة الفرقان والنور والحج وأكبر حيزاً من سورة النمسل التى تقدمتها. وسورة غافر أكبر حيزاً وأكثر عدد آيات من سور الزمر ويس وفاطر وسبباً وأكبر حيزاً من سورة ص التى تقدمتها ومثل هذا يقال فى سورة الزمر وما تقدمها من بعض السور ومسا ذكرناه هو الشنوذ البارز وهناك غيره غير قليل مما يدخل فى هذا النطاق من حيث الحسيز وعدد الآيات أو الأمرين معا بين السور المتوسطة والقصيرة ففى هذا على ما يتبادر لنسا ملهمات بسأن الترتيب قد كان بأمر النبى للحكمة التى رآها اجتهاداً أو بناء على وحى ربانى، فلم يكن مسن شسأن الصحابه من بعده أن يبدلوا أو يغيروا فيه ولو لم يكن الأمر كذلك لاجتهدوا فى إتمسام النسق وفقاً الترتيب الذى رأوه وجيهاً من تقديم الأطوال ثم الذى يليه دون ما شذوذ بارز على الأقسل. وليست السور مرتبة بحسب مكيتها ومدنيتها أو بحسب نزولها حتى يعلل هذا الشذوذ بذلك وليس هذا بعسير التعبين والعمل كما يبدو للمدقق فى السور.

وننبه على أننا هنا بسبيل الاستلهام من القرآن. ونعتقد أن ما قررناه تعليقاً على الروايات والأحاديث والأقوال بأن ترتيب الأيات في السور وترتيب السور في تسلسلها المتداول في حيساة النبي وبأمره هو قوى بذاته فضلاً عن ما تلهمه القرائن القرآنية، وقوته مستمدة بنسوع خاص من اتساقه مع طبائع الأمور والظروف، ومن سكوت جميع الروايات والأحاديث المتصلة بأصحاب رسول الله عن القول بأن تحرير المصحف في زمن أبي بكر ونسخ المصاحف في زمن عثمان قسد استهدفا ترتيب آيات في سور أو سور في تسلسل أو تناولاه ولهذا دلالته الخطيرة، ومن أن مصحف عثمان هو نسخة طبق الأصل لمصحف أبي بكر وهو أصل المصحف المتداول في ترتيب آيات، وسوره.

هذا وأخيراً نريد أن ننبه على أمر مهم فى صدد هذه المباحث ومداها فإن ما تناولته إنمسا هـو بسبيل البحث العلمى والتاريخى، وليس من شأنه أن يمس لب الموضوع، وهو كون القرآن المتداول بين المسلمين والذى هو فى متناول الجميع سوره وفصوله ومجموعاته وآياته وكلماته ونظمه متصسلاً بالنبى وصادراً عنه مباشرة بوحى ربانى نزل على قلبه، وكون هذا لم يكن فى وقت مـن الأوقـات موضع أخذ ورد ومحل شك وتوقف من قبل المسلمين على اختلاف نحلهم وفرقهم وأهوائهم ومن لدن مشاهدى العيان فى حياة النبى إلى الأن، كما أن صدوره مباشرة عنه لم يكن محل ريب من قبل غير المسلمين أيضا، وكون ما جاء ذكره فى الروايات جميعها وعلى ما فيها من علل كثيرة من الأيـات

والكلمات والحروف ولا يزيد على أكبر تقدير عن واحد في المئة من آيات القرآن التي تزيسد على ستة آلاف ومئتين، وكلماته التي تزيد على سبعة وسبعين ألفاً وحروفه التي تزيد على ثلاثمئة ألسف، وكون هذه النسبة التافهة جداً مع العلل الكثيرة التي تجعلها غير صحيحة ليس من شأنها أن تخل بتلك الحقيقة المسلم بها، وأن القرآن كان وظل ولن يزال معجزة النبي العظمى الخالدة أصفى منبع للأحكام والعقائد والتشريع الإلهام والتوجيه والتلقين، فيه الحق والهدى والصدق والرشد، وفيه المبادئ السامية والشفاء للصدور والعلاج للنفوس والحلول لمتنوع المشاكل الإيمانية والروحية والسلوكية للناس كافة، أنزله الله على قلب نبيه الكريم وخلفه النبي عليه السلام في المسلمين فلا يضلون أبداً إذا ما اتبعسوه وتمسكوا به، يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات السسى النسور بإنسه ويهديهم إلى صراط مستقيم.

وأنه ليصح أن يقرر جزماً أنه قد ظل سليماً في حفظ الله محفوظا كل الحفظ مسن كل تبديل وتغيير وتحريف وزيادة ونقص مجمعا عليه في رسم واحد ونص واحد ومصحف واحسد وترتيب واحد في مشارق الأرض ومغاربها، وظل يحتفظ بإشراقه وسنائه وروحانيته، ونفس ألفاظه وحروفه وأسلوب ترتيله وتلاوته التي تلاها رسول الله وبترتيبه الذي وضعه، وبكل ما فيـــه مــن معاتبــات ومؤ اخذات وبهت وتكنيب وهزء وزراية ونسبة افتراء وسحر وشعر وكهانة وتعلم واقتباس وجدل مع مختلف طبقات الناس، ومن تقرير ات لحقيقة شخصية الرسول البشرية، وتطور في التشريع والمواقف المنتوعة مما لم يتىسر لأى كاتب سماوى ولا لأى نبى، وظل بعد هذا مرجع كل خلاف، والحكسم في كل نزاع بين المسلمين على اختلاف فرقهم وأهوائهم والقول الفصل في كل مذهب وعند كل نحلة من مذاهبهم ونحلهم على كثرتها، فتحققت بذلك معجزة الآية الكريمة ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذَّكُرُ و إنسا لسه لحافظون﴾ وإنها لمعجزة كبرى تستحق التنويه في هذا المقام، ويكفي لتبيين خطورتها أن نذكـــر مـــا كان من فتن وخلاف وشقاق وحروب منذ صدر الإسلام الأول وما كان من اجتراء الناس في ذلسك العهد وبعده على رسول الله على والكذب عليه في وضع الأحاديث المتضمنة تأييد فئة على فئسة ورأى على رأى ودعوة على دعوة والإضعاف ذلك بالمقابلة، وما كان من وضعه الروايسات والأحساديث لصرف أيات من القرآن إلى غير وجهها بسبيل ذلك، وما كان من استعلاء قوم على قوم وشيعة على شيعة استعلاء القوة والسلطان مع اشتداد العداء والتجريح واشتداد تيار الأحاديث المفتراة، وأن نذكـــر أن هذا كان في حين لم يكن القرآن مطبوعاً أو مصوراً، وفي حين لم يكن من المستحيل أن يجـــرؤ الذين اجترؤوا على رسول الله ﷺ على كتاب الله فيغيروا ويبدلوا ويزيدوا وينقصوا شــــيناً جوهريـــاً سائغا على المسلمين وينشروا به مصاحف جديدة وخاصة في الأيات التي حساولوا صرفسها لتسأييد الآراء والأهواء أو إضعافها لتكون أكثر مطابقة مع الوجوه التى أريد صرفها إليها سلباً وإيجاباً ونفياً وإثباتاً وفي حين كانت الكتابة العربية سقيمة محرجة ولم يكن قد اخترع الشكل والإعجام، وكان التشابه بين الحروف كثيراً واحتمال اللبس قوياً، وحفظت ببركته اللغة العربية القرشية التى نزل بها قوية مشرقة بكل ما وصلت إليه من سعة وبلاغة ودقة وقوة ونفوذ وعمق لتظل لغة الأمة العربية الفصحي في كل واد، وفي كل دور وزمان وهو ما لم يتيسر لأمة من أمم الأرض ولتكون إلى ذلك لغة عبادة الله لجميع الملل الإسلامية المنتشرة في أنحاء الأرض خلال ثلاثة عشر قرناً شم خلال القرون الآتية إلى آخر الدهر بل ولتترشح لتكون لغة العالم الإسلامي، وحفظت ببركته الأمة العربيسة قوية الحيوية دون أن يبيدها ما نزل بها من صروف الدهر الجسام التى أباد أخف منها من هو أقوى منها تكمن فيها مواهبها العظيمة وخصائصها القومية التى جعلتها خير أمة أخرجت للناس إن همي قامت بما حملها إياه القرآن من عبء الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وإتمام الموضوع تدوين القرآن من عبء الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

#### فأولاً أسماء السور :

1- أن الضابط أو الأصل العام في تسمية السور القرآنية على ما يبدو من أسمائها همو تسمية السور بكلمة أو باشتقاق كلمة واردة فيها وإذا كانت الأسماء المشهورة لبعض السور لا تستمد من هذا الأصل مثل سورة الفاتحة والأنبياء والإخلاص فإن هناك روايات بأسماء أخرى لهذه السور تسمتمد منه مثل الحمد للأولى واقتربت للثانية والصمد للثالثة.

Y- على أن بعض المصاحف يختلف عن بعض فى الأسماء مع المحافظة على ذلك الأصل فسورة التوبة مثلاً تذكر فى بعض المصاحف باسم "براءة" والإسراء باسم "إسرائيل" و غافر باسم "المؤمسن" وفصلت باسم "السجدة" والملك باسم "تبارك" والنبأ باسم "عم" والبينة باسم "لم يكن" والمسد باسم "أبو لهب" و "تبت" والإخلاص باسم "الصمد".

٣- وهذا الاختلاف ناشيء عن روايات مختلفة معزوة إلى بعض الصحابة كما أن هناك روايات مثلها بتسمية سور أخرى بأسماء أخرى وإن لم نطلع على مصاحف تذكر ذلك مثل سورة التوبة التي يروى أن من أسمائها : "العذاب والمشردة والمنكلة والمدمدمة والمتشقشقة" والفاتحة التي يروى مسن أسمائها " السبع المثانى والوافية والشافية والصلاة والدعاء وأم القرآن والقرآن العظيم" والأنفال

والشعراء والنمل والسجدة والزمر وفصلت والجاثية وق والمجادلة والحشر والطلاق والصف والنصر التي لها أسماء أخرى هي بالتوالي بدر والجامعة وسليمان والمضاجع والغرف والمصابيح والشريعة والباسقات والظهار والنضير والنساء الصغرى والحواريين والتوديع. وهناك كذلك روايسات سميت فيها بعض السور بأكثر من كلمة واحدة مثل سورة المؤمنون التي ذكرت بتعبير " قد أفلح المؤمنون والإنسان بتعبير " هل أتى على الإنسان " والأعلى بتعبير " سبح اسم ربك الأعلى " والليسل بتعبير " والليسل بتعبير "

3-هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن هناك أحاديث وروايات مختلفة في طريقة تسمية السور. فقد روى عن أنس بن مالك حديث جاء فيه " لا تقولوا سورة البقر قولا سورة آل عمران ولكسن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي فيها آل عمران. وقد ذكرت جل السور في تفسير ابن عباس رواية أبي صالح بالطريقة الثانية، في حين أن البخاري روى عن ابن مسعود فسي معرض تجويز القول سورة كذا أنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وأن هناك أحساديث نبوية وصحابية نقلناها في المجموعة الثالثة في مبحث تدوين وترتيب القرآن احتوت أسماء بعض السور بالطريقة المختصرة المتداولة أي سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة الكهف إلىخ، بل هناك حديث طويل منسوب للنبي على ورد فيه جميع أسماء السور وفضائلها ذكسره الزمخشري والخازن والبيضاوي في نفسير هم بالطريقة المتداولة المختصرة وأوردوا وراء تفسير كسل سورة فضيلة السورة المذكورة في الحديث.

٥- ومن جهة ثالثة فإن أسماء السور لم تكتب في جميع المصاحف المخطوطة التي هي الأصل في المصاحف المطبوعة والتي كانت هي المتداولة قبل الطباعة على رؤوس الصحف حيث منها ما كتب فيه الأسماء على رؤوس الصحف وفي فواصل السور ومنها ما كتبت فيه الأسماء في فواصل السور فقط فكل ما تقدم يمكن أن يسوغ القول أن كتابة أسماء السور في فواصلها وعلسي رؤوس صحف المصاحف حسب المتداول ليس واردة في مصحف عثمان لأنها لو كانت كذلك لما كان محل لهذا الخلاف في التسمية والكتابة، وإنما هو عمل تنظيمي متأخر عن نسخ هذا المصحف. وقد يكون - بل هذا هو الأرجح - مستندا إلى روايات تتوقلت فكتبت في المصاحف وكتب القرآن والتفاسير على الوجه الشهير المتداول أو المختلف أحيانا، ونرجح بناء على ذلك أيضا أن للأحاديث والروايات أصلا صحيحا ما، وأنه كان للسور كلها أو كثير منها منذ عهد النبي على أسماء تذكر وتعرف بها.

### فصل السور بالبسملة

# وثانياً : فصل السور بالتسمية

إن المصحف العثماني ومصحف أبي بكر الذي نسخ ذلك عنه قد فصل بين السور فيسه بالبسملة كمسا يستفاد من أحاديث ابن عباس وابن مسعود التي أوردناها في المجموعة الثالثة من بحث التدوين. وليسس مسن خلاف في ذلك بين المصاحف المتداولة ولذلك يصح أن يقال بشيء من الجزم أن هذا متصل بسأول ترتيب المصحف من عهد أبي بكر وبالتالي بترتيب السور في حياة النبي، وهناك اختلاف في ما إذا كانت البسلمة أية أصيلة في كل سورة أم لا. ومنشأ هذا الخلاف على الأرجح أحاديث ابن عباس وابن مسعود مسن أن الوحسي كان ينزل بالبسملة في أول كل سورة، وأنهم كانوا يعرفون أنها سورة جديدة بذلك فمن أخذ بسهذه الأحساديث اعتبر البسملة آية أصيلة ومن لم يأخذ بها لم يعتبرها كذلك، هذا مع التنبيه على أن الجمهور على أن البسسملة في الفاتحة آية أصيلة. ومهما يكن من أمر فإن هذا الخلاف لا ينقض ما جزمنا به من اتصال فصسل السور بالبسملة منذ ترتيب المصحف الأول.

#### السحدات

# وثالثاً – السجدات ومواضعما :

إن هناك أحاديث عديدة متصلة بأصحاب رسول الله تلا ومستندة إلى مشاهدة النبي الله على على المختلاف وتفاوت في إسنادها ومتونها تعين أربع عشرة سجدة في القرآن. وللفقهاء بحوث مستندة إلى هذه الأحاديث في وجوب السجود عند تلاوتها أو استحسانه أو عدم وجوبه في بعضها دون بعيض حيث أوجبه بعضهم في بعضها واستحبه في بعضها ولم يوجبه في بعضها على اختلاف في ذلك مرجعه اختلاف متون الأحاديث وإسنادها ورتبها مما لا نرى ضرورة للتوسع فيه هنا، ونكتفى بالقول إن هذا الاختلاف يدل على أن مواضع السجدات لم تكن معينة كتابة أو إشارة في مصحفي أبي بكر وعثمان، وأن رواياتها ظلت تتناقل فأخذ بعض نساخ المصاحف يشير إلى مواضيعها فيها متساخراً عن ذي لك المصحفين كعمل تنظيمي وفي وقت ليس من السهل تعيينه، وإن كيان اختسلاف أنمية المذاهب يمكن أن يساعد على القول إن ذلك كان في القرنين الثاني والثالث الهجريين.

## ورابعاً – مبادئ الأجزاء والأحزاب:

إن هناك كذلك بعض الخلاف في مبادئ الأجزاء والأحزاب وأواخرها، وليس هناك فيما اطلعنا عليه أحاديث متصلة بالنبي أو أصحابه عن هذه التقسيمات الموجودة في المصاحف المتداولة عدا الحديث المطلق الذي أوردناه في المجموعة الثالثة عن تحزيب القرآن والذي لا يفيد شيئاً فيما نحسن بصدده، وإن كان يستأنس به إن قراء القرآن منذ خياة النبي عَيِّمَ كانوا يقرأونه أقساماً أقساماً، ويقفون عن القراءة، وهذا يسوغ القول بأن هذه التقسيمات في المصلحف

عمل تنظيمى متأخر عن المصحف العثماني، مع التنبيه على أن ذلك الحديث يمكن أن يكون الباعث عليه ولعله مستند إلى قراءة القراء التي كان القراء يتلقونها شفهياً خلفا عن سلف إلى أن تتصل باصحاب رسول الله على.

# كتابة ترتيب نزول السورة القرأنية وعدد أياتما :

## خامساً - كتابة ترتيب نزول السور وصفاتها وعدد آياتها وأرقامها وفواصلها :

إن بعض المصاحف تذكر في فواصل السور : (١) ترتيب نزول كل سورة أى أن السورة قد نزلت بعد السورة الفلانية (٢) وصفة كل سورة أى مكية أو مدنية (٣) وعدد آبات كل سورة (٤) ورقم الآيات المدنية في السورة المدنية إذا كانت السورة احتوت آبات مكية ومدنية معا، (٥) ورقم كل آية بعد كتابتها فى السورة، في حين أن بعض المصاحف لا تذكر شيئاً من هذا وتكتفي بذكر اسم السورة، وأن بعضها تذكر بعض هذه الأمور دون بعصض وأن بيسن المصاحف التي تذكر هذه الأمور جميعها أو بعضها اختلافا فيما تذكره حيث يذكر بعضها سورة مسامكية بينما يذكرها بعضها مدنية. وحيث يكون عدد آبات السورة في مصحف أقل أو أكثر منه فسي مصحف أخر، وحيث يكون عدد الآيات المكية والآيات المدنية في السورة المدنية والمكية وأرقامها في مصحف مغايرة لعددها وأرقامها في مصحف آخر، وحيث توضع فاصلة وراء آية ما في بعضها بينما لا تكون مفصولة في بعضها، وحيث تكون الفواصل بين الآيات في بعضها صماء بينما تكسون في بعضها تحمل رقم الآية المتسلسل.

فالواضح من كل ذلك أن هذه الأمور - عدا فصل الآيات بفاصلة ما - هو عمل تنظيمي متاخر وليس له أصل في المصحف العثماني.

وقد استثنينا فصل الآيات بفاصلة ما لأننا نعتقد أن المصحف العثمانى لم يسرد الآيات سردا دون فصل بينها، ولأن الآية هي الوحدة القرآنية الصغرى المستقلة، وقد أشير إليها في القرآن نصا كذلك كما جاء مثلاً في آية النحل (١٠١) هذه ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ﴾ فلا يعقل إلا أن توضع فواصل بين الآيات. ولعل الفاصلة التي كانت تفصل بين الآيات في المصحف العثماني هيئ نقطة صماء.

وهناك اختلاف في عدد آيات كثير من السور، وقد ذكر السيوطي في الاتقان أن المتفق علسي عدد آياته أربعون سورة فقط. ومع أن هناك حديثًا أورده ابن العربي عن النبي عليه السلام ونقلسه السيوطي يفيد أن الفاتحة سبع آيات والملك ثلاثون آية فإن هذا لم يمنع الخلاف على عدد أيات هاتين السورتين أيضاً. وقد – قال بعض العلماء إن سبب اختلاف السلف في عدد الآيات أن النبي على كسان

يقف على بعض كلمات من الآيات فيحسب السامع أنه يقف على آخر الآية. على أن ممسا برد أن يكون ليس في تمييز بعض الفواصل في المصحف العثماني فكان هذا الخلاف في المصاحف التسمى نسخت عنه وتداولت وننبه على أن الخلاف في عدد الآيات ليس كبيراً، وكل ما تناوله دار في نطاق ضيق من نقص آية أو آيتين في بعض السور أو زيادة آية أو آيتين في بعض آخسر مثل وصل بعضهم كلمات "طسم وطس" في سورة الشعراء والنمل والقصص و "ألم" في سورة العنكبوت وغيرها و "ألم" في سورة يونس وغيرهم و "حم" في سورة فصلت وغيرها وعدها موصولة مع ما بعدها أو مفصولة عنه فتكون آية عند من عدها مفصولة ولا تكون كذلك عند من عدها موصولة، ومثل عسد البسملة آية في سورة الفاتحة وعدم عدها، وعد الأصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليسهم ولا الضالين في سورة الفاتحة آية عند بعضهم أو آيتين عند بعض آخر.

ونقول في صدد ترتيب نزول السور إننا اطلعنا على عدة ترتيبات منها ترتيب المصحف الدي اعتمدناه ونعني مصحف قدور أو غلى، ومنها ترتيب للسيوطي استند فيسه السي مسا اعتمده مسن الروايات، ومنها ترتيب في تفسير الخازن وآخر في تفسير الطبرسي، وثلاثة أخرى أوردها السيوطي في الابتقان منسوبة إلى الحسين وعكرمة وابن عباس وجابر وبين هذه الترتيبات تخسالف يسسير أو كبير، مع التنبيه على أن مضامين بعض السور المكية والمدنية تسوغ التوقف في ترتيبها الوارد في هذه الترتيبات، وتحمل على القول إنها لا تمثل الحقيقة تمثيلاً صادقاً، وأنه ليس هناك ترتيب يثببت على النقد والتمحيص بكامله أو يستند إلى إسناد وثيقة متصلة بالعهد النبوي. فهناك روايسات عديدة مختلفة في صفات بعض السور وبينما يسلك بعضهم سوراً في سلك السور المكية أو بسالعكس مثل سور الرعد والحج والرحمن والإنسان والزلزلة والفلق والناس والإخلاص والكوثر وقريش والعصر والعاديات والقدر والمطففون والفاتحة التي تسلكها بعض الروايات في السلك المدنى بينمــــــا تســـلكها روايات أخرى في السلك المكي، ومثل سورة الحديد والصف والتغابن والبينة التي سلكتها بعسض الروايات في السلك المكي بينما تسلكها روايات أخرى في السلك المدنى. وفضلاً عن ذلك فإن فسي القول بترتيب نزول سور القرآن نجوزاً خاصة بالنسبة لبعض السور المدنية حيث تلهم مضامينها أن بعض فصول سور متقدمة في روايات الترتيب قد نزلت بعد بعض فصول سور متسأخرة فيسه، وأن فصول هذه السور قد ألفت تأليفا متأخراً عن نزولها وقتا ما مما ذكرنا بعض نماذجه ونبهنا عليه فـــى بحث سابق، وكل ما يمكن أن يقال في مثل هذه السور أن وضعها في ترتيب النزول كسور تامة بعد سورة تامة حقيقة أو رواية إنما جاء من أن فصلها الأول أو فصولها الأولى قد نزلت بعسد الفصسل الأول أو الفصول الأولى من السورة التي قبلها. ولقد أجمعت الروايات مثلاً على أن سور العلق والقلم والمدثر هي أوائل السور نزولا على اختلاف في الأولية بينها، وعند التنقيق تراءى لنا أن هذه الروايات محل نظر، فالأيات الأولى من سورة القلم احتوت آية فإوإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين والأيات الأولى مسن سسورة المرمل احتوت آية فورتل القرآن ترتيلا والآيات الأولى من سورة المدثر احتوت آية فإن هذا إلا قول البشر والآيات التي أعقبت الآيات الخمس الأول من سورة العلق احتوت آيات فيسها وصف الموقف بعض الطغاة من دعوة النبي وصلاته، بالإضافة إلى حكاية السور الثلاث الأولى مواقف بعض الكافرين والمكذبين وجدلهم ومكابرتهم وإلى حملات عليهم فيها بسبب ذلك. فهذا كله يلهم بقوة أنه ينبغي أن يكون قد نزل قبل هذه السور وبعد آيات سورة العلق الخمس الأولى على الأقل قسر آن يصبح أن يرتل، وأن يقال عنه أساطير الأولين، وقول البشر، وفيه دعوة وإنذار عامان وقد تلى على الناس ودعوا إلى الله به فوقف الكافر منه موقف الجاحد المعاند فنزلت بقية سورة العلسق والسسور الثلاث الأخرى تحكى مواقفهم وترد عليهم ومن أجل هذا يجب أن تكون سسورة الفاتحة والأعلى الشابقة بالنزول بعد آيات العلق الخمس الأولى إن لم يكن هناك قرآن نزل ثم رفسع يحتوى ذلك، السابقة بالنزول بعد آيات العلق الخمس الأولى إن لم يكن هناك قرآن نزل ثم رفسع يحتوى ذلك، السابقة بالنزول بعد آيات العلق الخمس الأولى إن لم يكن هناك قرآن نزل ثم رفسع يحتوى ذلك، ويمكن إيراد أمثل متعددة أخرى كثيرة أيضاً.

# تميز الأسلوب المكي والأسلوب المدنى:

ونستطرد فنقول إن أسلوب القرآن يساعد بنطاق غير ضيق على التمييز بين السور المكيسة والسور المدنية بل الآيات المكية والآيات المدنية أيضاً فالسور المكية أولاً تتحو في الأغلسب نحسو التسجيع والتوازن، وثانياً تتكثف فيها الدعوة إلى الله وإثبات استحقاقه وحسده للخضوع والعبدادة ومحاربة الشرك وكل ما يتصل به وتعنيف الكفار وتقريعهم بسببه، وثالثاً أن أسلوبها المتصل بالدعوة إلى المكارم والاجتماعية والروحية والإنسانية وبالتحذير من الآثام والفواحش أسلوب دعوة وحض وتشريق وتنديد وتتويه ، ورابعا أن القصص ومشاهد الآخرة والحديث عن الملائكة والجسن وحكاية أقوال الكفار وجدلهم وافتراءاتهم ونسبهم المختلفة للنبي قد كثرت وتكررت، وخامساً ان وحدة الموضوع في السور الطويلة والمتوسطة فضلاً عن القصيرة ملموحة في كل سورة منسها تقريباً، وسادسا أن تلاحق الفصول والسياق جدلا وحكاية وإنذاراً وتبشيراً ووعيداً وتدعيماً وتمثيلاً وتذكسيراً وقصصاً وتطميناً وتوجيهاً وتلقيناً وبرهنة ملموح كذلك في كل سورة منها تقريباً وفي السور المكيسة تبرز مبادئ الدعوة القرآنية قوية واضحة، وتسبرز خصوصيات القرآن ومميزات الأسلوب المكسة تبرز مبادئ الدعوة القرآنية قوية واضحة، وتسبرز خصوصيات القرآن ومميزات الأسلوب المكسة والموضوعية بالنسبة إلى الكتب السماوية الأخرى قوية واضحة كذلك ومن مميزات الأسلوب المكسية

اللهجة الخطابية القوية النافذة إلى الأعماق والقارعة للأسماع والقلوب واللهجة التى يذكر بها اليسهود خاصة حيث خلت من التقريع والتعنيف والجدل والأخذ والرد، وتلك الصور الجحودية والإزعاجيسة والتشكيكية الواردة عنهم فى القرآن المدنى واللهجة المحببة الاستشهادية التى يذكر بسها الكتابيون وأولو العلم كأنما تم حزب المسلمين والدعوة النبوية والأسلوب المكى يغلب فيسه وصايسا الصسبر والتطمين والتسكين وعدم المبالاة بمواقف الكفار كما أنه خلا من الحض على الجهاد ووقائع الجهاد وخلا كنلك من ذكر المنافقين ومواقفهم ودسائسهم والحملات القاصمة عليهم، وواضح أن هذا كله متصل بظروف العهد المكى من السيرة النبوية مما نبهنا عليه في سياق التفسير.

أما القرآن المدنى فالسجع فيه قليل بل نادر، وطول نفس الآيات غالب، وقل فيه فصول القصص ووصف مشاهد الأخرة والجنة والملائكة والجدل ووصف مشاهد الكون أو تقصر ويكتفى من ذلك بالتذكير والإشارات الخاطفة، وتصطبغ فيه المبادئ والتكاليف التعبدية والأخلاقية والاجتماعية والقضائية والسلوكية بصيغة التقنين، وفيه تشريع الجهاد ووقائعه وظروفها، وفيه بيطال عادات وتقاليد حديدة وتقاليد قديمة وإقرار عادات وتقاليد قديمة أخرى مع الإصلاح والتهذيب، وإنشاء عادات وتقاليد جديدة في سبيل الإصلاح الأخلاقي والاجتماعي، وفيه صور النفاق والمنافقين ومواقفهم، ولهجتهم عسن اليهود لهجة شديدة في الدعوة والتعنيف والتنديد وفيه صسورة عسن مواقفهم وأحوالهم، وفيه الاستفتاءات والأسئلة القضائية والاجتماعية والأخلاقية والأسروية وأجوبتها التشريعية وواضح أن الاستفتاءات والأسئلة القضائية والاجتماعية والأخلاقية والأسروية مما نبهنا عليه في سياق التفسير كذلك.

وعلى ضوء هذه المميزات ومع استلهام المضمون والسياق أمكننا ترجيح مكية سيور الرعد والحج والرحمن والإنسان والزلزلة التي يذكر مصحف قدور أو غلي وغيره مدنيتها، وأمكننا كذلك ترجيح مكية ومدنية السور القصيرة الأخرى التي اختلفت الروايات فيها، وترجيح احتمال تقدم بعض السور المتأخرة وتأخر بعض السور المتقدمة، وترجيح مكية أيات ذكرت الروايات أنها مدنية في سور مكية ومدنية أيات ذكر الروايات أنها مكية في سور مدنية مما نبهنا عليه في سياق التفسير الكامل.

#### الشكل والنقط:

## سلاساً: شكل المصاحف ونقطها:

 والتطور، ولذلك فإنهما محدثان وليس لهما أصل في المصحف العثماني وما قبله جزما وقد مست الحاجة إلى إبخالهما على المصحف لضبط القرآن وتيسير قراءة صححة وعدم ترك المجال للالتباس، ولا سيما أن المسلمين قد انتشروا في بقاع الأرض أكثر من ذي قبل ودخل الإسلام أمسما وظوائف غير عربية، وصارت اللغة العربية تعلم تعليماً ولم تبق سليقية، وقد كان مسن شان بقاء القرآن بدون إعجام ( تتقيط) خاصة أن يلتبس على قارئه في المصحف قراءة الحسروف المتشابهة الشكل التي لا يميزها عن بعضها إلا النقط مثل ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ، كما كان من شأن بقائه بدون شكل أن يلتبس على القارئ غير العربي سليقة تمييز الكلمات في كما كان من شأن بقائه بدون أك بعضها الآن إلا الشكل أو كثرة الممارسة وحسب فهم المعنى وتبييز أواخر الكلمات ولاسيما حينما يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول مثلاً ومما لا ريب فيه أن إبخالهما على الخط العربي عامة وعلى المصحف خاصة خطوة خطيرة جداً في سبيل الإتقان والإحسان والفهم والتميز، والمرجح أنهما لم يخترعا كاملين، وأنهما سارا سيراً تطورياً حتى بلغا مبلغهما التام

#### علامات الوقف والوصل

#### سابعاً : علامات الوقف والوصل والأداء :

إن ما قررناه في الفقرة السابقة يصح على علامات الوقف والوصل والمد والقصر والسكون فوق الكلمات والحروف القرآنية في المصحف العثماني، من حيث كونها محدثة وليست أصيلة فسى المصحف العثماني ومن حيث قصد ضبط قراءة القرآن وإتقان أداء كلماته وحروفه مع التبيه علسي أنها دون خطورة الشكل والنقط خطورة أولا وأنها قد أحدثت بعدهما على الأرجح ثانياً. وننبه كذلك على أن ما نقصده هو وضع العلامات، وهذا لا يقتضي طبعاً أن لا يكون النبي على وأصحابه قسد عنوا بالوقوف على ما ينبغي الوقوف عليه ووصل ما ينبغي وصله والسكوت عندما يجب السسكوت ومد ما يقتضي مده وقصر ما يحسن قصره إلخ. فلا يصح أن يشك في أن كل هذا قد كسان، وأنسه متصل بطبيعة النطق الخطابي والنقريري التي هي من طبيعة التلاوة القرآنية ومقتضيات أداء معلني القرآن مما لا يمكن ألا يكون، سواء أفي تلاوته من النبي على النساس أم تلاوته مسن قبسل الصحابة، وسواء أكان ذلك في الصلاة أم في مجال التلاوة والوعظ والبيان، فضلاً عن أن طبيعسة الخطاب والتلاوة بوجه عام تقتضي ذلك، والراجح أن الأمر القرآني القرآن ترتيلا) (المزمل: على وهو من أوليات القرآن نزولاً هو وفي صدر ذلك أو مما استهدفه. وتلاوة القسر أن على الأمر على المعروف متصابة فيما نعتقد بالسماع خلفاً عن سلف حتى نتصل بالعهد النبوي، وقد جرى الأمر على المعروف متصابة فيما نعتقد بالسماع خلفاً عن سلف حتى نتصل بالعهد النبوي، وقد جرى الأمر على المعروف متصابة فيما نعتقد بالسماع خلفاً عن سلف حتى نتصل بالعهد النبوي، وقد جرى الأمر على المعروف متصابة فيما نعتقد بالسماع خلفاً عن سلف حتى نتصل بالعهد النبوي، وقد جرى الأمر على

هذا بالتواتر الفعلى السماعى الذى لم ينقطع من لدن النبى على ومما لا ربب فيه أن العلامات وحدها لو لم يكن هذا النقل السماعى المتواتر لا تجزئ وحدها ولا تجعل قارئ القرآن يؤدى دلالاتها علسى وجهها دون تعليم وسماع، والمعقول أن وضع العلامات كان من قبل أعلام القراء والرواة أو عن راو وقارئ عن قارئ، على أن المعقول أيضاً أن وضعها هو من قبيل التذكير بدلالاتها التي كانت تتلقى سماعاً والراجح أن هذا قد كان كذلك في القرنين الثاني والثالث الهجريين.

#### رسم المصحف العثماني:

إن أكثر العلماء وأئمة القراء قرروا وجوب الاحتفاظ في كتابة القرآن بالرسم العثماني، ومنسهم من كره كتابته برسم آخر ومنهم من حرمها. ولم نطلع على أقوال وأحاديث موثوقة متصلة بأصحاب رسول الله في هذا الشأن. ولذلك يصح أن نقول إنها أقوال اجتهادية.

ويبدو أن هذا التشديد متصل بروايات القراءات السبع أو العشر، وخاصة بما يتصل بـــالصرف والنحو وأجسام الكلمات مثل "ملك ومالك" و "مسجد ومساجد" و "يفطون وتفعلون" و "قتحت وفتحت" و "أرجلكم وارجلكم" و "تبينوا وتثبتوا" إلخ مما يقع في وحدة الرسم، ومتصل كذلك بالقول إن هـــذه القراءات صحيحة كلها لأنها تقع في نطاق وحدة الرسم من ناحية ومتصلة بالسماع المتسلسل الواصل إلى قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي من ناحية أخرى بحيث يوردان شأن كتابـــة القـرآن بغير الرسم العثماني وبالخطوط الدارجة في الأدوار التالية أن تحول دون قراءة الكلمـــات القرآنيــة بقراءات مختلفة يحتملها الرسم العثماني ومتصلة بقراء الصحابة، فيكون في ذلك تحكم في تصويـــب قراءة دون قراءة وإبطال قراءة دون قراءة و وسيلة مؤدية إليهما، وأن هذا هو ما تحرز منه العلمـاء والقراء في مختلف العصور تورعا وتديناً وزيادة في التحري في تلاوة القرآن تلاوة قويمة صحيحــة متصلة بالنبي، والذبن سمعها منه وتلقها عنه.

ومهما يبدو من وجاهة هذا القول ونتائجه، وخاصة فوائده التي من أهمها أن احتفظت المصاحف خلال ثلاثة عشر قرنا برسم واحد قد كتب وفاقا لما كان يكتب في عهد النبي وبإملائه، وحفظ القرآن بنلك من التحريف والتشويه، ومن الخلافات التي لا بد من أن تتشأ بسبب تطور الخطوط من وقست لأخر وتعبدلها في أدوار لم يكن فيها مطابع ولا تصوير شمسي، ومنعت تكرر الماساة التي أفزعت عثمان وحملته على توحيد هجاء القرآن وجعل المصاحف بهجاء واحد تتسخ عن الأصل الذي أمسر بنسخه وتنتشر في مشارق الأرض ومغاربها موحدة فإننا نعتقد أنه ليس من شأنه أن يمنع جواز كتابة المصحف اليوم بالخط الدارج على شرط مراعاة قراءة من القراءات المشهورة المتصلة بأحد أنمسة قراء الصحابة والنص على ذلك في مقدمة المصحف، لأنه لا يوجد نص ثابت متصسل بسانبي عبي قراء الصحابة والنص على ذلك في مقدمة المصحف، لأنه لا يوجد نص ثابت متصسل بسانبي

وأصحابه يمنع ذلك فيما اطلعنا عليه، ولأننا نعتقد أن في هذا تيسيراً واجباً لتعليه القرآن وتعلمه وحسن ضبطه وإتقانه فبين الرسم العثماني والرسم الدارج فروق غير يسيرة فضلاً عما بين رسوم القرآن نفسها من تناقض مما سوف نشير إليه بعد قليل مؤد في نفس الوقت إلى زيادة التعويد والتعسير، ومن العسير أن يتعلم القارئ هذا الرسم بالإضافة إلى الرسم الدارج الذي ألفه في كتابت وكتبه وقراءاته الأخرى، وبالإضافة إلى هذا فإن هناك مسلمين وغير مسلمين لا يتيسر لهم تقلس القرآن من قراء مجازين أو قراء تلقوا أو قرأوا أو سمعوا من قراء مجازين مما يصعب إتقان تسلاوة القرآن برسمه العثماني بدون، والمصاحف في متناول جميع الناس على اختلاف الملل والأجنساس، ففي كتابته بالرسم الدارج منع لمغبة الغلط في القراءة والتشويه وسوء الفهم والتفسير، وتيسير واجب لنشر القرآن الذي هو من أهم واجبات المسلمين أيضا، ولا سيما أن الرسم العثماني محفوظ لن يبيد بما يوجد منه من ملايين النسخ المطبوعة وغير المطبوعة والرسوم الشمسية ما فيه الضمانة على عير المرجع والإمام أبد الدهر، وقد رأينا للإمام المفسر الكبير ابن كثير في كتابه فضائل القرآن وهو من علماء القرن السادس قولا يبيح به كتابة المصحف على غير الرسم العثماني وفسى هذا توكيد من علماء القرن السادس قولا يبيح به كتابة المصحف على غير الرسم العثماني وفسى هذا توكيد وتوثيق لوجهة النظر التي نقررها.

هذا أولاً. وثانياً أن الذى نعتقده أن رسم المصحف العثمانى لم يكن ليكون محتملاً للقراءات السبع أو العشر، وليس هو توقيفيا عن النبى على كما يظن أن يقول البعض، فليس هناك حديث وثيق بل وغير وثيق متصل بالنبى أو أصحابه المعروفين يؤيد ذلك، وإنما هو الطريقة الدارجة للكتابة في ذلك العصر، ولم يكن النبى يقرأ ويكتب، وإنما كان يملى ما يوحى إليه به على كتابه فيكتبونه وفق ما يعرفونه من طريقة الكتابة، وليس من سبيل إلى غير ذلك، وما دامت طريقة الكتابة قد تطورت في تسويغ كتابة المصحف وفق الطريقة الدارجة طبيعى أيضاً وخاصة بعد أن صار الاحتفاظ بالرسم العثماني لكون المرجع والإمام مطبوعاً ومحفوظاً ومصوراً كما قانا ممكنا إلى ما شاء الله.

أما التناقض أو التباين في رسم المصحف العثماني نفسه فإنه في الحقيقة يبعث علي العجب والحيرة، حيث وردت كلمات واحدة أو متقاربة في سورة مختلفة بل أحياناً في سورة واحدة مختلفة الرسم في حين أن كثيراً منها متماثل في مواقف الصرف والنحو وإعراب الأواخر والمعنى كما ترى في الثبت التالى مثلاً:

<sup>(</sup>۱) النمل ۲۱.

نعمة (۱۱) رحمة = رحمت (۱۱) قرة = قرت (۱۱) امرأة = امرأت (۲) سنة = سنت (۲) جنة = جنت (۱۱) لعنة  $(1)_{3} = 1$   $(2)_{4} = 1$   $(3)_{5} = 1$   $(4)_{5} = 1$   $(5)_{5} = 1$ 

فهذه المباينات<sup>(١٠)</sup> تسوغ القول إن أول ما نسخ وكتب برسم واحد مــــن المصــــاحف العثمانيـــة مصحف واحد كتبه كاتبه أملاه عليه قارئ وتعاقب عليه أكثر من كاتب وأكثر مسن قسارئ فكتسب بعضهم الكلمات في مواضع برسم وكتب بعضهم نفس الكلمات في مواضع برسم آخر ثـــم نســخت المصاحف الأخرى العثمانية التي أرسلت إلى الأقطار عن هذا المصحف حرفيا وأن العلم بالكتابة بين الصحابة لم يكن موحدا وأن الكتابة والإملاء لم يكن متقنا، وحتى لو فرضنا أن المصاحف العثمانيـــة كتبت جميعها معا من عمل واحد فلا بد من أن نفرض أنه تعاقب على كتابتها آخرون، ولعله كان في المصحف والمصاحف المتداولة في أيدى المسلمين إذ ذاك أخطاء ومباينات أكثر وأفدح في الكتابـــة والإملاء مما أفزع سيدنا عثمان وكبار الصحابة وحملهم على توحيد الرسم واجتهدوا اجتهادهم فلمسم

<sup>(</sup>٢) القصيص ٣ والأنعام ٣٤.

<sup>(</sup>۲) فصلت ۱۲ و الملك ۲.

<sup>(1)</sup> الصافات ١٥٣ والأنعام ١٠٠.

<sup>(°)</sup> النحل ٤٠٠ و الكهف ٢٣.

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٥٠ وطه ٩٤.

<sup>(</sup>۲) البقرة ۸۹ والنساء ۳۲.

<sup>(^)</sup> البقرة ٢٢ والنساء ١١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> البقرة ٨٥ والمائدة ٢٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> البقرة ۱۱ و ۱۳۱.

<sup>(</sup>۱۱) الزخرف ۳۱ وآل عمران ۷۶.

<sup>(</sup>۱۲) القصيص ٩ والفرقان ٧٤.

<sup>(</sup>۱۳) آل عمر ان ۳۵ والنساء ۱۲.

<sup>(</sup>۱۱) الأحزاب ٦٣ وفاطر ٤٣.

<sup>(</sup>١٥) البقرة ٢٦٤ والواقعة ٨٩.

<sup>(</sup>۱۱) آل عمر إن AV و ٦١.

<sup>(</sup>۱۲) هود ۸۹ والبقرة ۲۹۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۸)</sup> البقرة ۲٤٧ والأعراف 79.

<sup>(</sup>١٩) الحجر ٢٨ والشعراء ١١٦.

<sup>(</sup>٢٠) اكتفينا بمثال لكل مباينة مع أن هناك أكثر من آية في أكثر من سورة فيها بعض التباين أيضا.

يستطيعوا أن يتخلصوا من بعض الأخطاء والمباينات أن جاءت غير ذات بال مسن حيث الجوهسر والمعنى، وإذا كان مثل هذه الأخطاء تقع اليوم والمدارس منتشرة والناشئة تتعلم فيها بطريقة موحدة بسبب تفاوت الإتقان والعناية والمران فوقوعها في ذلك العصر الذي لم تكن الكتابة فيه قد وصلت إلى تمامها من النضج من باب أولى، وقد فرضنا أن يكون المنسوخ فسى أول الأسر مسن المصاحف العثمانية مصحفاً واحداً تعاقب عليه أكثر من كاتب ثم نسخت عنه المصاحف الأخرى لأن هذا الفرض هو الذي يستقيم ويتسق مع وجود تلك المباينات إذ لو نسخت المصاحف جميعها مسرة واحدة من قبل عدد من الكتاب لكان تعذر فرض اتحادهم في هذه المباينات التي لا ترجع إلى سسبب إملائي فني كما أن ما فرضناه هو المعقول الذي تطمئن به النفس ويتفق مع طبيعة الأمر على ما هو المتبادر.

ولقد علق ابن خلدون على هذه الظاهرة فقال: كان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإبقان والإجادة. وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير محكمة في الإجادة فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضت ورسوم صناعة الخط عند أهلها، ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا بما رسمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الخلق بعده كما يقتفي لهذا العهد خط ولى أو عالم تبركاً وتتبع رسمه خطأ أه صه الأ.

ونحن نعرف أنه لعلماء القراءات تخريجات لهذا التباين، ولكن المدقق يجد فيها تكلفاً وتجاوزاً كبيرين لا يبعثان اطمئناناً، ولا يوجبان اقتناعاً ولا سيما أن في هذا التباين كما قلنا أمثلة لا تختلف عن بعضها نحواً وصرفاً ونظماً وموقع جملة ومعنى.

وهناك مسألة أخرى في صدد رسم المصحف العثماني يثيرها حديثان أحدهما يروى عن عائشة ووصف بأنه إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد روى عن عروة قال سألت عائشة عن لحن (') القرآن في قوله تعالى إلى هذان لساحران (') (المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة (") و (إن الذين أمنوا والدين هادوا والصابئون () فقالت يا ابن أختى هذا من عمل الكتاب أخطأوا في الكتساب (°)

Same to the second

<sup>(</sup>١) يقصد بالكلمة الغلط الصرفي أو النحوي.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة طه ۹۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة النساء ۱۹۲.

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة ٣٩.

<sup>(°)</sup> أي في الكتابة والرواية من كتاب الغرقان لابن الخطيب ص١١ وال\_اتقان للسيوطي.

وثانيهما عن عكرمة وغيره جاء فيه أنه لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفاً من اللحن فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال ستعربها بالسنتها، وقد أنكر بعسض العلماء الحديث المنسوب إلى عثمان وقالوا إن إسناده ضعيف مضطرب منقطع، وإن عثمان جعل الناس إماماً يقتدون به فلا يصح أن يكون قد رأى فيه لحناً وتركه لتقيمه العرب بالمنتها وكان أولى الناس بتصحيحه، كما خرج علماء آخرون ما ظن أنه لحن تخريجاً نحوياً سليما، ومما قاله الزمخشرى فى صدد " والمقيمين الصلاة" لا تلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا فى خط المصحف وربما التفت إليه من لم ينظر فى الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم فى النصب على الاختصاص من الافتتان، وغيى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كانوا أبعد همة فى الغيرة على الإسلام ونب المطاعن عنه من أن يتركوا فى كتاب الله شيئاً ليسده من بعدهم وخرقاً يدفوه مسن يلحق بهم (۱).

ومع ما في كلام الزمخشرى من قوة خطابية فإننا لا نرى من المستحيل ولا مما لا يتعسق مسع طبائع الأمور ولا مما يزتقض من قيمة وصحة بل وقدسية المصحف أن يخطئ ناسسخ المصحف الأول من المصاحف العثمانية في كتابة بعض الكلمات حيث جاءت مخالفة للقواعد اللغوية القرآنية، وقد رأينا فيما اطلعنا عليه من المصاحف المخطوطة أخطاء عديدة وقع فيها الناسخ ومنهم خطاطون بارعون لا يتهمون بقصور في الإملاء منها ما ترك على حاله، ومنها ما شطب عليه وكتب صحيحه فوقه أو بعده أو على الهامش، ومن هذه الأخطاء ما هو أكثر من كلمة أو جزء من كلمة، وكثيراً ما وقع هذا معنا مع أننا كنا نحرص أن نكتب عن المصحف دون حافظتنا، ولم نطلع على إنكار لحديث عائشة سواء في سنده أو في منته مثل ما كان بالنسبة لحديث عثمان، بل رأينا في الإنقان تعليقا يؤيد صحته ويحاول تعليل ما جاء فيه محاولة غير شافية، ونحن لا نرى في الحديث شيئاً شاذاً وغير متسق مع طبيعة الأمور على ما نبهنا عليه آنفاً.

#### القراءات:

### تاسعاً: القراءات المشهورة:

إن القراءات المشهورة سبع نتسب إلى سبعة أنمة من القراء هم نافع ابن أبى رويم فى المدينسة وعبد الله بن كثير فى مكة وأبو عمر بن العلاء فى البصرة وعبد الله بن عامر فى الشام وعاصرم بن أبى النجود وحمزة بن حبيب الزيات وعلى الكسائى فى الكوفة، ويضم إليهم أحياناً أبوجعفر بن يزيد

<sup>(</sup>۱) الكشاف الجزء ١ ص ٢٩٧.

فى المدينة ويعقوب الخضرمى فى البصرة وخلف البزاز فى الكوفة فيبلغون عشرة وتبلغ القراءات عشراً، وأربعة منهم تابعون يروى أنهم تلقوا قراءاتهم عن قراءة من الصحابة والباقون تابعو تابعين تلقوا قراءاتهم على ما يروى عن تابعين تلقوا عن قراء من الصحابة، وكل منهم يروى قراءته عسن قارئ صحابى معروف كما أن لكل منهم رواة ولكل من رواتهم رواة إلى أن وصل الدور إلى عسهد التدوين فدونت القراءات وخلافياتها فى تعاريف عامة من جهة وفى كل سورة لحدتها مسن جهة أخرى.

وتدور هذه الخلافيات على الأغلب في النطاق التالى: (١) مخارج الحروف كالترقيق والتفخيم والميل إلى المخارج المجاورة كنطق الصراط بإمالة الصاد إلى الزاى (٢) والاداء كالمد والقصر والوقف والوصل والتسكين والإمالة والإشمام (٣) والرسم كالتشديد والتخفيف مثل " ي عشى و "فتحت وفتحت والإخام والإظهار مثل تذكرون وتتذكرون والهمز ومد الألسف مثل " ملك ومالك" ومسجد ومساجد لتحمل الرسم النطقين (٤) والتتقيط والحركات النحوية مشل " يفعلون وتفعلون وأرجل كم وأرجل كم " مثلاً.

وقد وضع علماء القراءة شروطاً أربعة لصحة القراءة الخلافية وهى (١) التواتر بحيث لا تصح قراءة غير القراءة المتواترة والمشهورة (٢) وموافقة العربية بوجه ما بحيث لا تصح قراءة خلافية لا تتفق مع قواعد اللغة (٣) ورسم المصحف العثمانى بحيث لا تصح قراءة خلافيسة مغايرة للرسم المذكور (٤) وصحة سند القراءة بحيث لا تصح قراءة خلافية لا تستند إلى سند وثيق يتصل باحد قراء الصحابة، واجتماع الشروط الأربعة شرط لازم بحيث لا تصح قراءة خلافية لا تجتمع فيها.

على أن هناك ما يمكن ملاحظته في صدد خلافيات القراءات المذكورة فالمقول والمشروط أن أمة القراء قد أخذوا قراءاتهم سماعاً عن قراء من الصحابة، وأن قراء الصحابة قد أخذوا قراءتهم سماعاً عن النبي، ومعقول أن يكون قراء الصحابة مختلفين في القراءة الناشئة عن النطق بالحروف وأدانها من ترقيق وتفخيم ومد وقصر وإمالة وإشمام ووقف ووصل وتسكين وتنوين حتى ولو قواوا قراءاتهم على النبي على وأجازها لهم على اختلافها في ذلك، وأن يكون سمعها منهم غيرهم من الصحابة والتابعين، ولكن مما يدعو إلى التوقف والنظر أن يكونوا مختلفين في القراءة الناشئة عن الرسم والتنقيط من تشديد وتخفيف وإظهار وإدغام وقراءة المضارع بالغائب أو المخاطب وقدراءة الرسم والتنقيط من تشديد وتخفيف وإظهار وإدغام وقراءة المضارع بالغائب أو المخاطب وقدراءة بعض الكلمات منصوبة حينا ومجرورة حينا مثل "أرجلكم وأرجلكم" ومفردة حينا وجمعاً حينا مشل مسجد ومساجد" واسم فاعل حينا واسم عادى حينا مثل "ملك ومالك " ونحو ذلك إلا مع فرض أنهم كانوا يقرأون من المصاحف ولم يسمعوها من النبي، وأن هذا كان شأن أئمة القراء التابعين وتسابعي

التابعين فالنبى لم يكن يتلو من مصحف وكان ما يبلغه وحيا، وإذا كان يجنح إلى التيسير كمسا يدل عليه أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف مما سوف نبحث فيه في مناسبة أخرى (١) فإن هذا منسه إنما كان على ما نعتقد بقصد التسهيل على الناس في مخارج الحروف والأداء لأن هذا متصل بتكوين آلة النطق البشرية ومتصل كذلك بعادة إخراج الحروف وأدائها تبعاً لاختلاف اللهجات أو المنسازل العالية والواطنة والحارة والباردة والتي لا معدى من التسهيل فيها وحكمتها واضحة قائمة، وليس في هذا التسهيل تبديل وتغيير في كلمات القرآن وحروف ونحوه وصرفه، إذ أنه ليس ممسا يحتمل أن يكون النبي قرأ مرة " يفعلون" وأخرى " تغطون" ومرة " تغفر " وأخرى " يغفسر" ومسرة " فتبينوا" ومرة " فتبينوا" ومرة " بيأس" وأخرى " يتبين(١)" فضلاً عن عدم احتمال تبديله الكلمات بغير ها وأخرى " فتماها مما يروى في غير نطاق رسم المصحف العثماني ولاسيما أن الخلافيات في هذه هي أكثر الخلافيات حتى لقد رأينا الزمخشرى في كشافه يروى أمثلة كثيرة جداً منها، ولعله يستقيم أن يغرض أيضاً أن القراء التابعين كانوا يقرأون على قراء الصحابة من المصحف قراءات مختلفة ناشئة عن تلك الأسباب والعلل الطبيعية وأن قراء الصحابة كانوا يحبذونها استئناساً بما كان مسن تساهل عن تلك الأسباب والعلل الطبيعية وأن قراء الصحابة كانوا يحبذونها استئناساً بما كان مسن تساهل النبي على قراءة القرآن.

أما والحالة على ما ذكرنا فإن مما يخطر البال سؤال عما إذا كان هناك ضرورة دينيسة لسهذه القراءات المتعددة المختلفة بل والمتباينة حينا في قطر واحد، والذي نراه أنه ليس هناك من ضسرورة دينية لذلك، وخاصة بالنسبة لجمهور المسلمين، وأن يكفيهم ان يقرأوا القرآن بقسراءة واحدة مسن القراءات المأثورة من مصحف كتب بالرسم الدارج بينهم، فيه بعض العلامات الضروريسة للوقف والوصل والمد والسكوت ونحو ذلك مما تقتضيه هذه القراءات المأثورة بحيث يكون مسن الميسسور للمسلمين وغيرهم و المصاحف في متناول الجميع – أن يقرأوا القرآن صحيحاً بسهولة ويسر، فلا تكون قراءتهم متوقفة دائماً على التلقى، لأن ذلك غير ميسور دائماً، ونعتقد أنه إذا لم بيسر هذا على هذا الوجه وقع الحرج من سوء التلاوة وسوء الأداء وتحريف الألفاظ والمعاني.

وليس من بأس إلى هذا بل لعل مستحب أن يكون هناك فئة من الهواة بل فئة تنفق عليها الحكومات الإسلامية أو المؤسسات الدينية لتظل تتدارس القراءات ويتداولها القراء جيلاً بعد جيل فإن فائدة ذلك بمثابة الفائدة المستحبة التى نوهنا بها فى الاحتفاظ برسم المصحف العثمانى مطبوعاً

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> النساء.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الرعد ۳۱.

<sup>(&</sup>quot;) أورينا هذه الأحاديث وعلقنا عليها في الفصل الرابع من الكتاب البحث السادس.

ومخطوطاً ومصوراً فيستمر ذاك كما يستمر هذا قائماً أبداً بين جماعة المسلمين في كل قطر مسن أقطارهم، مع ملاحظة نراها مهمة وهي وجوب عدم الغلو في أداء هذه القراءات وخاصة الغن والمط والترديد مما يخرج القرآن عن قدسيته وبضعف نفوذه الروحي، ومما يكاد يبدو من القراء أنه بسبيل التعالم أكثر منه بسبيل الرواية قراءات غير القراءة الدارجة العامة في قطرهم.

ولقد قال الإمام الطحاوى والقاضى الباقلانى وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم من أئمة الكلام (۱) أن القراءات جميعها كانت رخصة فى أول الأمر لتعسر القراءة بلغة قريش على كثير من الناس شم نسخت بزوال العنر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة، وفى هذا من الوجاهة ما فيه ولابسن قتيبة كلام يمت إلى هذا المعنى وفيه من الوجاهة ما فيه حيث قال كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرئ كل قوم بلغتهم سيعنى بأدائهم الطبيعى فى النطق سفالهذيلي يقرأ الحاء عينا والأسدى يقسرأ تعلمون بكسر أوله، والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز، وللطبرى كلام وجيه آخر فى تقريره معنسسي كتابة المصاحف العثمانية حيث قال إن أمير المؤمنين عثمان بن عفان لما رأى اختلاف النساس فسي القراءة وخاف من نفرق كلمتهم جمعهم على حرف واحد وهو هذا المصحف الإمام، واستونقت لسه الأمة على ذلك بل أطاعت ورأت فيما فعل الرشد والهداية.

ومع أن المدى الذى انطوت عليه هذه المقتبسات بختلف عن المدى الذى قررناه فى هذا المبحث فإن فيها ما يمكن الاستئناس به على صواب ما قررناه.

 $(-1)^{-1} e^{-i\phi_{1}} e^{-i\phi_{2}} = e^{-i\phi_{1}} e^{-i\phi_{2}} e^{-i\phi_{2}} e^{-i\phi_{2}} = e^{-i\phi_{2}} e^$ 

and the second of the second o

the state of the s

(<sup>()</sup> **الغرقان لابن الخطيب ص ۱۹۸** مناه مناهضة سيادها و مربعة بأن ما المنافع برخ بوماً ما الأن المنابع من المنابع المنا

# الفصل الثالث الخطة الهثلي لفمم القرآن وتفسيره

#### تمهيد

لقد شغفت منذ شبابي بالقرآن، وتذوقت أسلوبه الرائع الحكيم في شيتى مواضيعيه ودعوته وتوجيهاته وتقريراته، واطلعت على جملة من كتب التفسير وغيرها من الكتب العربية قديمها وحديثها مما يتصل بموضوع القرآن ومبادئه وأهدافه والجدل حوله، واستظهرت كثيرا من روائعه الجهادية والأخلاقية والاجتماعية والروحية، وكانت لى منهاجا في ظروف حياتي التعليمية والجهادية شم تيسرت فرصة السجن في دمشق قبل الحرب العالمية الثانية من قبل السلطات الفرنسية بسبب الشورة الفاسطينية فرغت فيها لنفسى، ورأيتها سانحة مباركة للاشتغال بالقرآن وخدمته أكثر مسن ذى قبل، فعلمات غيبا من جهة وعدت إلى قراءة ما تيسر لى من كتب التفسير والكتب القرآنية الأخرى مسن فحفظته غيبا من جهة وعدت إلى قراءة ما تيسر لى من كتب التفسير والكتب القرآنية الأخرى مسن الفكر والتهي بى الأمر إلى اليقين بأن أفضل الطرق لهم القرآن وتفسيره أن يلاحظ النساظر فيه والتدبر وانتهى بى الأمر إلى اليقين بأن أفضل الطرق لهم القرآن وتفسيره أن يلاحظ النساظر فيه الأمور التالية مجتمعة:

#### القرآن والسيرة النبوية :

أولا: أن القرآن سلسلة تامة للميرة النبوية وتطورها منذ البدء إلى النهاية متصل بعضيها ببعض، ومفسر بعضها لبعض: مع ملاحظة الاستدراك الذى أردناه فى آخر الفقرة (٥) من الفصل الأول.

ففى كل سورة من سوره ومجموعة من مجموعاته، أو فصل من فصوله صورة لموقف مسن مواقف النبى من سكان بيئته من العرب وغير العرب وبين المشركين والكتابيين، أو صورة لموقف من مواقفهم منه ومن دعوته، أو صورة من صور مواقف النبى من الذين استجابوا للدعوة أو مسن مواقفهم منه، أو من مواقف الكفار منهم أو مواقفهم من الكفار أو صورة لتطورات جميع هذه المواقف، دعوة وتبيانا وبرهنة وتدليلا وعظة وتتبيها وتبشيراً وإنذاراً، ووضعاً وتشيبها وقصصاً

<sup>(</sup>۱) عصر النبى ه وبيئته قبل البعثة – صورة مقتبسة من القرآن صدر عام ١٣٦٦ -١٩٤٧، وسيرة الرسول جزءان - صورة مقتبسة من القرآن. صدر عام ١٣٦٧ - ١٩٤٨ ونظم القرآن ودستوره في شمسي عون الحيساة وهو جاهز للطبع.

وأمثالاً وترغيباً وترهيباً ووعداً ووعيداً، وجدالاً وتحدياً وعناداً ومكابرة واستكباراً وأذى، وتنديداً وتتويها وتسلية وتثبيتاً وتطميناً وتعبيراً، وسؤالاً وجواباً وجهاداً وتشريعاً الخ، وكل صورة معطوفة على صورة سابقة أو مرتبطة بصورة لاحقة، في إنساق وانسجام تامين وضمن نطاق واحد يتضعلك لكل من ينعم النظر في القرآن ويقرأ سورة خاصة وفق تتابع النزول بقدر الإمكان.

وملاحظة ذلك مهمة جدا في فهم مواضيع القرآن وتقريراته ومداه وروحه وفي جعل الناظر فيه لا يبتعد عن حقيقة الواقع والباعث، ولا يتورط في التخمينات والتزيدات والجدليات وتحمل العسارات القرآنية ما لا تتحمله. وتوضيحا لذلك نقول إن في القرآن مثلا ما يفيد أنه جرى تبديل بعض الأيات ببعض وأنه نسخت بعض آيات أو أمور مأمورة بغير ها كما بدل على ذلك آبات النحـــل ٩٨ - ١٠٥ والبقرة ٩٨ – ١٠٥، وفيه ما يفيد أن أحكاما وأوامر وتشريعات عدلت أو نسخت أو تطورت كما تدل على ذلك أيات الأنفال ٦٥-٦٦ والمجادلة ١٢-١٣ والنساء ١٥-١٦ والنور ٢، وفيــــه نتـــوع فــــي الخطاب الناس عامة مسلمين وغير مسلمين، سواء أكان ذلك في صدد الدعوة أو في صدد المواقف أم في صدد التبشير والإنذار والتمثيل والتشريع والهداية والضيلال والكفر والإيميان والاحسيان والإساءة حيث يكون الخطاب شديدا مونسا حينا ولينا مؤملا حينا، وجانحا حينا السبي تقريسر كون الهداية والضلال والكفر والإيمان والإحسان والإساءة من مكتسبات المرء بما أودعسه الله فيسه مسن المواهب والقوى والاكتسابية والتمييزية وتقرير عودة التبعية فيها عليه حسنة أو سيئة من أجل نلك، وجانحا حينا إلى تقرير كون ذلك من تقديرات الله الحتمية التي لا ينفع فيها إنذار ولا تبشير مما هــو منبث في مختلف السور والفصول القرآنية، وفيه تقريرات شديدة ومونسة بالنسبة للكفار والمنسافقين كما جاء في آيات يس ٨-١٠ والبقرة ٦-٧ بالنسبة للأولين والبقـــرة ٨-١٨ والنســاء ١٤٣-١٢٣ والمنافقون ٢-٦ بالنسبة للأخرين فيها جزم بمصيرهم الرهيب المحتوم من عدم الإيمان واستحقاق الخلود في النار مع أن كثيرا منهم بل أكثرهم قد أمنوا وحسن إيمانهم وتبدل مصيرهم إلى الثواب والنعيم واستحقوا التنويه والثناء، ونزل في صدد ذلك أيات قرآنية أخرى كما جاء في أيات الأنفــــال ٢٥ والنط ١١٠ والفرقان ٧٠-٧١ إلخ.. وقد كانت هذه الأمور وما نزال مثار جدل وحيرة حــول ما إذا كان يصبح على الله المحيط بما كان ويكون والأزلى العلم والإرادة للبداء أي الرجوع عما أنزله وقرره وأمر به وأراده ونسخه وتعديله وتبديله وتنويع مفهوم الاحتمالات والنصوص فيه، في حين أن ملاحظة صلة الوحى القرآنية الوثيقة بالسيرة النبوية وأحداثها على تنويع صفحاتها وظروفها تجعل الناظر في القرآن يندمج في الوقائع والمقتضيات، ويجد أن الفصول القرآنية، إنما كانت تتزل حسب حوادث السيرة وظروف الدعوة، وإنه لما كانت هذه الحوادث والظروف عرضة للتطـــور والتبــدل والنتوع فإنها تجعله يرى الحكمة واضحة فى التبديل والتعديل والنسخ والتنويع والشدة والليسن فسى الخطاب، وتجعله يرى أن الجدل فى ذلك النطاق لا محل له ولا طائل مسن ورائسه، لأن التطسور والنتوع فى الأحداث والظروف والأذهان متسقان مع طبائع الأمور ونواميسها التى فطر الله الكسون عليها فلا بدع أن تقتضى حكمته أن يكون ذلك فى التنزيل القرآنى اتساقا مع هذه الطبائع والنواميس، والمدقق فى آيات القرآن التى تغيد ذلك يجد القرآن يورد التقريسرات المقتضيسة حسب الأحداث والظروف وتتوعها وتطورها على أسلوب الحكيم، فلا يدخل فى نقاش جدلى إلا بمقدار الضرورة المتاسبة مع الموقف الواقعى، فيعلمنا بذلك الطريقة المثلى لفهم القرآن وروحه ومداه وظروف تنزيله وتنوعه وأسلوبه، وكون المهم فيه هو الإصلاح والتوجيه إلى خير الوجهات لظروف قائمة وأذهسان والتوجيه الى خير الوجهات لظروف قائمة وأذهسان المستمرين إلى الأماد التالية مما يرشح القرآن للخلود والشريعة القرآنية الإسلامية للعمومية والأبدية

#### القرآن والبيئة النبوية .

وثانيا: إن الصلة قائمة ووثيقة بين ما كانت عليه بيئة النبى على وعصره من تقـــاليد وعــادات وعقائد وأفكار ومعارف وبين البعثة النبوية والسيرة النبوية، وبالتالى بين الوحى القرآنى وبيــن مــا كانت عليه هذه البيئة.

وهذه الصلة واضحة (١) أولاً من جهة أن الدعوة النبوية والوحى القرآنسسى بوجه عام إنما اقتضتهما حكمة الله بسبب ما كان عليه الناس – وأهل بيئة النبى فى مقدمتهم وهم المخاطبون الأولون – قبل البعثة من ضلال فى فهم كمال صفات الله ونزاهته عن الشريك والولد واستغنائه عن الولسسى والمساعد ومطلق تصرفه فى كونه، واستحقاقه وحده للعبودية والخضوع والاتجاه ووجوب نبذ ما سواه، ومن انحراف عن طريق الخير والحق والعدل والفضيلة ومن اختلاف عظيم فسسى المذاهب والعقائد والطقوس، سواه فى ذلك كله العرب وغيرهم، والكتابيون والمشركون، ثم بسبب أن ذلك ناشىء عما كان من تقاليد وعادات وأفكار ومعارف وأهواء وتأويلات ومفاهيم.

<sup>(</sup>۱) القرأ مثلا الأيات التاليسة: البقرة ٨١-٨٥ و ١٠٧ -١١٦ و١٢٥ و ١٧٩ -١٨٩ و ١٨٩-١٠٩ و ١٠٩-٣٠٠ و ١٠٩-٣٠٠ و ١٦٩-٣٠٠ و ١٦٩-٣٠٠ و ١٦٩-٣٠٠ و ١١٩-٣٠ و ١٢٩-٣٠ و ١١٩-٣٠ و النسساء ١٠٦٠ و ١٠٩-٣٠ و ١٠١-١٠٥ و ١٠١-١٠١ و ١٠١-١٠١ و ١٠١-١٠١ و ١٠١-١٠١ و ١٠١-١٠١ و ١٠١-١٠١ و الأنفال ١٦ والنخسل ١٤ ولقمان ٢١ والقمسمس ٥١ -٥٠ والشمراء ١٩٢ -١٩٧ و المحالة ١١٠ وفصلت ٢٠ وفصلت ٣.

وثانيا : مما احتواه القرآن من فصول الجدل والتتديد والتقريع في صدد هذه التقاليد والعادات والأفكار والمعارف والأهواء والتأويلات والمفاهيم التي احتوى القرآن إشارات كثيرة إلى كثير من صورها المتنوعة، وربط بينها وبين مواقف العرب والدعوة النبوية بضاف إلى هذا المظهر القرآنسي العام نصوص قرآنية خاصة

- (١) في هذا المعنى وردت في مواضع عديدة وبأساليب متنوعة إذا تمعن القارئ فيها ظهرت له هذه الصلة ظهورا جليا. وتزيد في ايضاح ذلك بالأمثلة التالية:
- 1- فى القرآن توكيدات بعدم جدوى الشفاعة والشفعاء عند الله إلا بأذنه ورضائه، وتنديدات باعتذارات المشركين عن عبادتهم لشركائهم واتجاههم إليهم فى الدعاء والتضرع بأنهم إنما يتخذونهم شفعاء ووسائل قربى إلى الله، وقد كثرت فى هذا الباب مما يدل على رسوخ هذا المفهوم فى أذهان المشركين فى بيئة النبى وعصره قبل البعثة.
- ٧- إن آيات القرآن الواردة في طقوس الحج تفيد صراحة حينا وضمنا حينا آخر أنها كلها أو جلها قد كانت ممارسة قبل البعثة النبوية فأقرت في الإسلام بعد تنقيتها من شوائب الشرك والوثنية، مسع أن فيها ما لا يمكن فهم حكمة إقراره الأن مثل الطواف حول الكعبة والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار واستلام الحجر الأسود وتقبيله الخ فهذه الأيات متصلة بتقاليد الحج العربية قبسل الإسلام ورسوخها وأهدافها، وفيها مظهر ما لوحدة العرب على اختلاف منازلهم ونحلهم حيث كانوا جميعهم يشتركون في الحج ومواسمه وتقاليده وحرماته وأشهره الحرم، وحكمة إقرارها في الإسلام منطوية في ذلك الرسوخ من جهة وما كان له من فائدة وأثر في الوحدة المذكورة التي كان القرآن يدعو إليها من جهة ثانية ولعل قصد تأنيس العرب بالدعوة الإسلامية مما ينطوى في تلك الحكمة أيضا.
- ٣- ليس فى القرآن المكى حملات عنيفة على اليهود الذين كان يسكن منهم فـــى الحجــاز جاليــات كبيرة، واكتفى فيه بذكر قصص موسى وفرعون وبنى إسرائيل الأولى مستهدفا بذلك ما استهدف بذكر قصص الأنبياء الأخرى، وقد جاءت تلك القصص بأسباب أو فى مما جاءت هذه مما يمكن أن يكون الحكمة فيه وجود تلك الجاليات الكبيرة وصلتها الونقــى بالبيئــة الحجازيــة العربيــة وسكانها واحتوى القرآن المكى آيات كثيرة فيها استشهاد بأهل الكتاب على صحة رسالة النبـــى بأسلوب يفيد أنهم شهدوا ويشهدون بذلك(۱)، وتحمل في ثناياها تنويها بهم، وتقرير الاتساق بينــهم بأسلوب يفيد أنهم شهدوا ويشهدون بذلك(۱)،

<sup>(</sup>١) لأحقاف ١٠٠ والأنعام ١١٤ والرعد ٣٦ والشعراء ١٩٧ والقصص (٥-٥٣) والعنكبوت ٤٧.

وبين الدعوة القرآنية والمستجيبين إليها، هذا في جهة أن القرآن المدنى احتوى حملات شديدة لاذعه على اليهود ووصف سوء أخلاقهم ودسائسهم ومكائدهم، ووصل حاضر هدذه الأخدلاق بأخلاق الآباء. فهذا متصل بدون ريب بحالة قائمة في البيئة النبوية وظروفها. فإنده لدم يكن لليهود في مكة كتلة ذات مركز قوى راسخ في حين كان لهم ذلك في المدينة، ولم يقدم بينه وبين النبي في مكة بسبب ذلك احتكاك وتشاد في حين أن ذلك قد وقع في المدينة بسبب ما كان لهم في المدينة من كتلة قوية وقدم راسخة ومصالح حيوية ومركز ممتاز مما احتدوت الأيدات القرآنية وصفا لذلك.

ومن الممكن إيراد أمثلة كثيرة من هذا النوع الذى يبين صلة ما كانت عليه بيئة النبسى بالبعثسة النبوية والسيرة النبوية والتتزيل القرآنى وقد اكتفينا بهذه الأمثلة ونبهنا على أمثالها الكثيرة فى سباق التفسير.

فملاحظة هذه الصلة مهمة جدا كسابقتها من مواضيع القرآن وتقريراته وروحه ومداه، وفى جعل الناظر فيه يندمج فى الوقائع ومقتضياتها، ولا يبتعد عن حقيقة الواقع والباعث، أو يتورط فى الجدل والتزيد وتحميل العبارات القرآنية ما لا تتحمله وما لا طائل من ورائه.

#### اللغة القرآنية:

ثالثًا: إن لغة القرآن في مفرداتها وتراكيبها واصطلاحاتها وأساليبها وأمثالها وتشبيهاتها واستعاراتها ومجازاتها هي لغة البيئة النبوية وإنها مألوفة ومفهومة ألفة وفهما تامين من أهلها.

وليس الذى نعنيه بهذا تقرير قضية قد تكون بديهية فى بعض الأزمان ولكن الذى نعنيه وجوب ملاحظة ذلك حين النظر فى القرآن لأنه يساعد على فهم اصطلاحات لغة القرآن وأساليبها وأمثالها وتعبير اتها واستعاراتها ومجازاتها من جهة، وكون القرآن من جهة ثانية قد وجه أول ما وجه السى أناس ألفوا لغته كل الألفة وفهموها كل الفهم، ووصلوا فى عقولهم ومعارفهم وبيانهم ودقة تعابير هم وبلاغة أساليبهم وفصاحة السنتهم، والاستمتاع بمتنوع أشكال الحياة المادية والمعاشية، والنفوذ السسى المفاهيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية والعلمية والأدبية إلى درجة غير يسيرة من الرقى متناسبة مع ما عبرت عنه وأشارت إليه وتضمنته لغة القرآن مما هو نتيجة لازمة لكون القرآن إنما نزل بلسانهم، وكون لغة القوم هى أصدق مظهر لحياتهم المادية والعقلية والاجتماعية والدينية (١) ثم نعنى بالإضافة الى هذا أن ينتغى من ذهن الناظر فى القرآن المعنى الذى حلا لبعضهم أن ينوه به وهو انطواء بعض

<sup>(&#</sup>x27;) في عصر النبي الله وبينته قبل البحث بحوث مستفيضة في كل ذلك مقتبسة من الأيات القرأنية.

حروف القرآن وكلماته بل وبعض جمله وتعابيره وصور سبكه ونظمه على أسرار وألغاز ومعميات وكذلك المعنى الذى قرره بعضهم من علو طبقة اللغة القرآنية عن إفهام سامعيها إطلاقا دون استثناء، والمعنى الذى قرره بعضهم من أن لغة القرآن قد احتوت أو قصد أن تحتوى جميع لهجات ولغات العرب القديمة والحديثة مع لغات الأمم الأخرى.

ففى الإتقان للسيوطى فصول عديدة تشير إلى هذه المعانى ونذكر خاصة منها الفصل السابع والثلاثين كما أن كثيرا من الكتب الموضوعة عن القرآن وتفسيره قد احتوى تقرير هذه المعانى أيضا وفى الأقوال الواردة فى تلك الفصول وهذه الكتب المروية أو الصادرة عن علماء قديمين كثير مسن التكلف والتزيد والتجوز والتخمين والتورط إن لم نقل التخريف.

ولقد جاء فيما جاء في فصول الإتقان نقلا عن كتاب الإرشاد للواسطي في صدد تعدد اللغات التي احتواها القرآن أن في القرآن خمسين لغة وهي لغات قريش وهذيل وكنانة وخثعهم والخسزرج وأشعر ونمير وقيس وعيلان وجرهم واليمن وأزيشنوءة وكندة وتميم وحمير ومديه ولحهم وسسعد العشيرة وحضرموت وسدرس والعمالقة وأنمار وغسان ومذحج وخزاعة وغطفان وسبأ وعمان وبني حنيفة وتغلب وطي وعامرين صعصعة والأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلي وعذره وهوازن والنمو والبمامة ومن غير العربية الفارسية والرومية والنبطية والحبشية والبربرية والسحريانية والعبرانيسة والقبطية .. ولو عرف القائل قبائل عربية وأمما غير عربية أخرى غير الذي ذكره لأوردها أيضا.. وزاد غيره تغريعا فقال إن فيه من لغة بلى لغات الطائف وتقيف وهمدان ونصر بن معاويسة وعك وليس هذا كل ما قيل وإنما هو أوسع ما قيل، فإن في فصول الإتقان أقوالا كثيرة في هـــــذا البـــاب. وكلام القائلين ليس هو من قبيل تقرير ما قد يكون معقولا وصحيحا من أن لغة القرآن التي هي لغـــة قريش متطورة مع الزمن عن لغات العرب قبل نزوله، ومن أن في القرآن ألفاظا معربة عن اللغات الأجنبية أعلاما وغير أعلام دخلت على اللغة العربية القرشية وجرت مجراها وصارت جزءا منها قبل نزوله كذلك، بل بقصد تقرير أن ذلك التعدد واقعي وأنه إنما كان أولا بسبب أن القسرآن حسوى علوم الأولين والآخرين ونياً كل شيء فلايد من أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن لتتـــم إحاطته بكل شيء فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا وثانيا بسبب أنه امتاز عن غيره من سائر الكتب المنزلة فنزلت هذه بلغة القوم الذين أنزلت عليهم ولم تدخل فيه لغة من لغسات غيرهم في حين أن القرآن احتوى جميع لغات العرب والعجم وثالثا بسبب أن النبي محمدا ﷺ مرسل إلى كل أمة وقوم وقد قال الله الوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه اللزم أن يكون فــــــــــــــــــــ الكتــــاب المنزل عليه شيء من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو. وجميع هذه المعانى لا تصح فى حال. فمن ناحية علو طبقة القرآن عن أسماع الناس وأفهامهم أو انطواء حروفه وكلماته على أسرار وألغاز ومعميات فإن فى القرآن نصوصا حاسمة تتفى ذلك حيث تنص على أنه بلسان مبين أى واضح مفهوم وأن آياته قد فصلت تفصيلا، وأنه أنسزل ليتدبره السامعون ويعقلوه ويفهموه ويحلون به ما يختلفون فيه كما أنه كان موجها إلى كل طبقة من أهل بيئة النبى على يحكى كلامهم وأسئلتهم ويرد عليها مجيبا أو منددا أو مكنبا أو ملزما أو واعظا أو مشرعا أو فى هذا ما يتنافى كذلك مع تلك المعانى و هذا فضلا عن أنها غير متسقة مع مهمة النبى المكلف بمخاطبة مختلف الطبقات والمأمور بتبليغ ما أنزل إليه من ربه لهم والذى كان يتلوه على الناس كافة من مختلف الفئات فى جميع ظروف سيرته الشريفة فى عهديها المكى والمدنى وأنها غير متسقة مسع كون القرآن هدى للناس كافة يؤمرون باتباع ما أنزل فيه وتدبر آياته والتروى فى أحكامه ومحتوياته، ويقال لهم فيه أنه مرجعهم فى مختلف شئونهم، ومنه يستمدون تشريعهم وأخلاقهم ونذرهم وبشائرهم وحلول مشكلاتهم الخ. ومن ناحية احتواء القرآن مختلف لهجات ولغات الأمم عربها وعجمها وقديمها وحديثها على المقصد الذى شرحه القائلون فإنه لا يتسق فى حال مسع نصوص القرآن المطلقة وطور المتعددة بأنه أنزل بلسان عربى وجعل لسانا عربيا وأنه أنزل بلسان النبى العربى القرشى و لا مسع نصريحا بأنه إنما نص الحديث البخارى فى صدد نسخ المصاحف فى عهد عثمان الذى احتوى تقرير اصريحا بأنه إنما أنزل بلغة قريش.

ومن هذا الباب ما قيل حتى أصبح مستقيضا وحجة خطابية حاضرة من أن الله كما أرسل موسى في ظرف ارتقى فيه السحر وشاع بمعجزة تشبه السحر وليست سحرا فغلب الساحرين، وأرسل عيسى في ظرف ارتقى فيه الطب وشاع بمعجزة تشبه الطب فأتى بما يعجز الطب والأطباء فإنه أرسل محمدا بالقرآن فائقا على بلاغة البلغاء في ظرف كانت سوق الفصاحة فيه رائجة، وبلاغة الكلام فيه قد وصلت إلى أعلى الذرى نظما ونثرا فقصر عنه البلغاء والفصحاء وكان فيه معجزت. فهذا القول مع ما في ارتقاء السحر وشيوعه والطب إلى أعلى الذرى في عهدى موسى وعيسى مسن فهذا القول مع ما في ارتقاء السحر وشيوعه والطب إلى أعلى الذرى في عهدى موسى وعيسى مسن محل نظر وتوقف، يعنى أن القرآن قد قصد به أن يكون معجزا في فصاحته وبلاغته اللغوية والنظمية والغنية كأنما هو معلقة من معلقات الشعر الخالدة، أو قد قصد به أن يكون أعلى من مستوى أفهام الناس وبلاغة بلغائهم وهذا لا يصح في اعتقادنا على ما ذكرناه أنفا والقرآن يقرر أنه فإن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ألاً (الم هذا بلاغ للناس ولينسنروا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> پسن ۹۹–۷۰.

به (٢) و (إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً في وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما (٢) (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين (١) و (إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المنقين وتنذر به قوما لدا (٥) (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لنبيين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (١) (وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون (١) (وانا أنزلنا الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما عليها عليها الخ.

يضاف إلى هذا أن القرآن في لغته وسبكه وأساليبه واصطلاحاته ومفهوماته وإشاراته ليس مغلقاً أو عامضاً أو معقداً أو صعباً على متوسط الأفهام والأذهان، وأنه كان يفهمه مختلف أوساط العسرب حضرهم وبدوهم بل والمستعربون المقيمون في الحجاز أو الوافدون علمي النبي على مستعربين أيضا ففي القرآن آيات كثيرة تشير إلى أن النبي على كان يتلو آيسات المجاورة من عرب ومستعربين أيضا ففي القرآن آيات كثيرة تشير إلى أن النبي على كان يتلو آيسات القرآن على مختلف طبقات الناس كما جاء في آيات الكهف ٢٧ والنمل ٩٢ والعنكبوت ٤٥ والأحقاف القرآن على مختلف طبقات الناس كما جاء في آيات الكهف ٧٢ والنمل ٩٢ والعنكبوت ٥٤ والأحقاف إلى أما هو متسق مع مهمته، وأن منهم من كان يقول فإني هذا إلا قول البشسرة فوان المشررة إلى أهل الكتاب وأهل العلم وفي بعض الآيات ما يفهم أن من هؤلاء مسن جساء خصيصاً الإشارة إلى أهل الكتاب وأهل العلم وقي بعض الآيات ما يفهم أن من هؤلاء مسن جساء خصيصاً ليجتمع بالنبي على ويستمع القرآن وقد كان منهم من تغيض عيونهم من الدمع ويخرون خشعا سجدا من تأثير ما يسمعون منه ويعلنون إيمانهم وتصديقهم به أن مما يلهم أنهم كانوا يسمعون كلاماً يفهمونه مع الإسرائيليين والنصارى غير الحجازيين والذين يمتون أو يمت أكثرهم إلى أصول غير عربية والذين كانوا متوطنين في مكة والمدينة، كانوا ممن وجهت اليهم الدعوة، وكان القرآن يتلى عليهم ويفهمونه كانوا متوطنين في مكة والمدينة، كانوا ممن وجهت اليهم الدعوة، وكان القرآن يتلى عليهم ويفهمونه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ايراهيم ٥٢.

<sup>(</sup>۲) الأسراء ٩-١٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإسراء ۸۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>مَريم ۹۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> الفحل ٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> النحل ٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الزمر ٤٢. (۱/۱۵) تا تا تا

<sup>(^)</sup> لقرأ أيات المائدة ٨١ –٨٤ والإسراء ١٠٧–١٠٩ والقصيص ٥٢–٥٥ مثلا.

وقد اندمجوا في ظروف السيرة النبوية إيجابيا وسلبيا. وإذا كان يبدو اليوم فيه شيء من ذلك أو إذا كان بدا فيه شيء من ذلك منذ قرون عديدة سابقة أو إذا كان يبدو فيه اليوم وقبل اليوم كذلك مفودات غريبة على الأسماع والمألوف فإن هذا كله إنما نجم عن بعد الناس عن جو نزول القرآن وزمنه وجو لغته وجو البيئة التي نزل فيها من جهة، وعما طرأ على اللسان العربي من الفساد من جهة، وعما كان من اندماج كثير من غير العرب في العروبة ولغتها وتعلمها تعلما لا يمكن أن يقوم مقام السابقة الأصلية في بنيها الأصليين من جهة.

ولقد احتوى نصوصا كثيرة تقرر المرة بعد المرة ما هو عليه منسه وضوح واپانسة وإحكسام وتفصيل ويسر فهم وسهولة إدراك في معرض التنديد بالمكابرين والجاحدين والمجادلين (۱)، وهذا إنما هو ملزم مفحم لأن اللغة التي يسمعونها واضحة بينة مما ألفوه كل الألفة وليس فيسسها غمسوض و لا تعقيد وإشكال، ولا علو عن الإفهام لا من ناحية النظم والسبك واللغة و لا من ناحية المعنى والمفهوم والدلالة.

ونريد أن نستدرك شيئا فإننا لسنا نعنى بما نقرره أننا نشك فى إعجاز القرآن وعلو طبقته اللغوية والنظمية، كما أن كلامنا لا يقتضى ذلك، فإعجاز القرآن لا يحتمل شكا، فهو مقرر فى القرآن وشلبت فعلا يعجز أى أحد كان عن الإثبان بمثله أو بشىء من مثله رغم تكرر التحددى، والإيمان بذلك واجب، وعلو طبقته بارز بروزا فى غنى عن التدليل، ولم يبق العلماء الثقاة فى نقرير ذلك محل زيادة لمستزيد غير أن الذى نعنيه أن إعجاز القرآن وعلو طبقته وروعة أسلوبه لا تقتضى أن يكون أعلى من مستوى إفهام العرب الذين خوطبوا به ووجه إليهم، ولا أن يكون أبعد من متناول إدراكهم ولا أن تكون مفرداته ومضامينه وتراكبه غير مألوفة لديهم، ولا أن يكون قد قصد به أن يكون معجزا فى بلاغته اللغوية والنظمية والفنية، والفرق كبير بين المعنيين كما هو واضح فيما يتبادر لنسا معجزا فى بلاغته اللغوية والنظمية والفنية، والفرق كبير بين المعنيين كما هو واضح فيما يتبادر لنسا الأعلى - كاتب ذو أسلوب راق شائق قوى النفوذ يجعله فى الطبقة الأولى أو ذروتها فى حين يكون الأسلوب ليكون دائما أحمن الأساليب وأفصحها و هو الذى يسميه البيانيون بالسهل الممتنع، هذا عدا عن أن إعجاز القرآن فيما نعنقد ليس من ناحية نظمه وأسلوبه اللغويين فحسب، بل هو أيضا ما من ناحية نظمه وأسلوبه اللغويين فحسب، بل هو أيضا المهذا ان الهذا النافذة الباهرة التى نتفذ الي أعماق عقل الإنسان وقلبه وروحه، ونعتقد أن الهذا

<sup>(</sup>۱) النساء ۸۲ والأنعام ۱۵۰–۱۵۷ وهود ۱-۲ ویونس ۱-۲ والحجر ۱ والنور ۱ والشعراء ۱-۲ والفرقــان ۱ والنمل ۱-۲ والعنكبوت ۲۱-۵۲مثلا.

الاعتبار الأول في إعجازه، وأن التحدى وتقرير عدم إمكان الإتيان بمثله أو بشيء من مثله إنما هــو "للقرآن" وهذا هو التعبير الذي استعمل في القرآن الذي كما هو لغة وأسلوب هو كذلك معان ودعــوة قوية نافذة باهرة في مداها ومضمونها وشمولها وسعة أفقها وروحانيتها التي وصف أثرهــا القـرآن نفسه بهذا الوصف:

١- ﴿ لُو أَنزِلْنَا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.. ﴾

(الحشر: ٢١)

٢- ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم
 وقلوبهم إلى ذكر الله ... ﴾

٣- اوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ..)

ثم التى وصف أثرها القرآن فى أهل العلم والنية الحسنة من الكتابيين بهذا الوصف القوى النافذ:

١- ﴿وَإِذَا سِمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولُ تَرَى أَعِينَهُم نَفِيضَ مِن الدَّمِع مَمَا عَرَقُوا مِن الحق يقولُون ربنا

آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مسع القوم الصالحين ﴾ .

(المائدة: ٨٣-١٨)

٧- ﴿والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ... ﴾

٣- ﴿قَلْ آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون
 ويزيدهم خشوعا﴾

٤- ﴿ وَإِذَا يَتَلَى عَلِيهِم قَالُوا أَمِنَا بِهِ إِنَّهِ الْحَقِّ مِن رَبِنَا. ﴾

ولعل من الدلائل على أنه لغة القرآن ولغة بيئة النبى شىء واحد ونعنى المفردات والمصطلحات والتراكيب حكاية القرآن لكلام الكفار وغير الكفار ورده عليهم، والأحاديث الكثيرة جدا الواردة عن النبى وأصحابه التى لا فرق بين لغتها ولغة القرآن، بل ولقد رويت أحاديث تذكر أن بعض الصحابة والكفار قالوا كلاما بعينه فنزل القرآن بنفس النظم الذي صدر عنهم منها:

١-حديث روى عن عمر بن الخطاب أنه قال لنساء النبى حينما تأمرن على النبى على بسائق الغيرة:
 ﴿عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن﴾.

٢-حديث بخارى مروى عن زيد بن أرقم أنه سمع عبد الله بن أبى يقول ﴿لا تتفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله﴾ ويقول ﴿لئن رجعنا إلى المدينسة ليخرجن الأعز منها الأذل....)

وأيات سورة المنافقون ٧-٨ وسورة التحريم٥ قد احتوت هذه النصوص كما هو معلوم.

ونحن نرى هذا بديهيا ومن تحصيل الحاصل، ولكنا أثبتناه لأن فكرة أن هناك فرقا عظيما بين لغة القرآن ولغة أهل بيئة النبي ه أن تلك اللغة أعلى من مستوى أفهام هؤلاء قوية الرسوخ.

ومما يقوم شاهدا قرآنيا على هذا الذى نقرره فى هذه النقطة خاصة ما جاء فى بعض الآيات من حكاية لأقوال الكفار فى القرآن مثل (إن هذا إلا قول البشر) (() (وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا()...) ، (وقالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثلل هذا إن هذا إلا أسلطير الأولين) (أ) ... فهذه النصوص تتضمن قرائن حاسمة على أن سامعى القرآن وخاصة الطبقة المتزعمة والنبيهة التى كانت تتولى كبر المعارضة وقيادتها كانوا يسمعون كلاما يفهمونه كل الفهم بجميع دقائقه ، لا يعلو عن أفهامهم ولا يبعد عن مألوفاتهم ويرونه شبيها بأقوال الناس بل ويصفونه بأنه كذلك...

فأولا أن ما قلناه من فهم المخاطبين العرب على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم للقرآن لا يقتضى أن يكون متناقضا مع ما هو مقرر بصورة حاسمة من أن لغة القرآن هى لغة قريش، فالقرآن وجه أول ما وجه إليهم وإلى القبائل والمدن الحجازية كما جاء فى آيتين متماثلتين فى سورتى الأنعام والشورى وهما:

١- ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولنتذر أم القرى ومن حولها﴾.

(الأنعام: ٩٢)

٢- ﴿وكذلك أوحينا البك قرانا عربيا لنتذر أم القرى ومن حولها﴾

(الشورى: ٧)

على أن لغة قريش من جهة أخرى كانت إجمالاً في عهد البعثة النبوية لغة العرب جميعهم على الختلاف منازلهم أو على الأقل مفهومة من العرب جميعهم بسبب ما كان من اشتداد التحاك بين قريش وسائر العرب في مواسم الحج التي كان يشترك فيها العرب جميعهم والتي كانت تقام قبل البعثة النبوية بمدة طويلة وبسبب وحدة الأصل من حيث المبدأ ولعل في آية الشورى الأنفة الذكر خاصسة دلالة أو قرينة على ذلك حيث وصفت القرآن بالعروبة مع إشارتها إلى مهمة الرسول على في إنسذاره مكة ومن حولها وقد وصف القرآن بهذا الوصف في آيات مكية عديدة أخرى كما ترى فيما يلى:

<sup>(</sup>۱) المنثر ۲۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الفرقان <sup>د</sup>.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الأنفال ۳۱.

١٠٢ تدوين القرآن \_\_\_\_\_

١ - ﴿إِنا أَنزِلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴾. (يوسف: ٣)

٧- ﴿وكذلك أنزلناه حكما عربيا﴾.

٣- فنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين).

(الشعراء: ١٩٢-١٩٥)

٤- ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم
 يتقون ﴾.

٥- ﴿كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون﴾

٦- ﴿إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرِ أَنَا عَرِبِيا لَعَلَّكَ تَعَلُّونَ.. ﴾

مما يدعم النقطة التي قررناها، وكذلك مما يدعمها أن القرآن وصف غير العربية بالأعجمية كما ترى فيما يلي:

ا- ﴿ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه رجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين﴾.
 (النحل : ١٠٣)

٧- الولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي

(فصلت : ٤٤)

بحيث يستفاد من ذلك أن العربية كانت حينما تطلق تشمل لغة العرب جميعهم، وأنه لـــم يكــن للعرب جميعهم لغة غير اللغة التى نزل بها القرآن، وأن لغة قريش التى هى لسان النبى الذى ذكــر القرآن أن الله قد يسر القرآن به أى لغته كانت هى لغة العرب جميعهم.

وثانيا: إن ما قلناه من أن كل كلمة في القرآن كانت مفهومة من العرب على حقيقة مداها ومعناها لا يقتضى أن يكون مناقضا لما هو طبيعى فرضا وواقعا وبديهة من وجود كلمات فيه لا يفهم مداها ومعناها إلا الفئات الخبيرة النيرة منهم بل ومن وجود كلمات قد لا يكون سمعها أو قد يجهلها بعسض أفراد من هذه الفئات نفسها، ومن وجود أفراد قليلين أو كثيرين أو قبائل برمتها تجهل المعنى الحسر في قليل أو كثير من مفردات القرآن بل ومن بعض تعابيره كذلك. وهذه الظاهرة مشاهدة ملموسة في كل ظرف وقطر ومن كل فئة بما فيها الفئات المتعلمة. ومع ذلك فمن المشاهد الملمسوس أن النساس على اختلاف فئاتهم ونقافاتهم وخاصة أواسطهم لا يعيبهم أن يفهموا ما يقرأونه من رسائل وكتسب وصحف ويسمعونه من خطب وإذاعات وطبيعي أن العرب في عصر النبي تلا وعهد بعثته لم يكونوا ليخرجوا عن نطاق هذه الظاهرة: وإذا روى عن بعض الصحابة جهلهم لمعنى كلمة مسن الكلمات القرآنية فلا يكون في ذلك غرابة ما بقطع النظر عن صحة الرواية متنا وسندا.

ومن هذه البيانات تتجلى فائدة الملاحظة التى هى موضوع البحث الأصلى مهما بدت للبعسض بديهية، حيث تجعل الناظر فى القرآن يندمج فى جو لغته وأساليبه واصطلاحاته التى هى لغة عسهد نزوله وأساليبه واصطلاحاته ولغة ظروف هذا العهد، فينجلى له كثير من الأمور والمعسانى علسى وجهها وحقيقتها، ولا ينجر إلى معان ومدى ومفهومات وتزيدات وتكلفات وتخمينسات ومعميسات لا تتحملها نصوص القرآن وأساليبه ودلالاته وظروف نزوله ومهمة من أنزل عليه.

#### القرآن أسس وسائل:

رابعا: إن محتويات القرآن نوعان متميزان وهما الأسس والوسائل، وأن الجوهرى فيه هو الأسسس، لأنها هى التى انطوت فيها أهداف التنزيل القرآنى والرسالة النبوية من مبادئ وقواعد وشرائع وأحكام وتلقينات مثل وحدة الله وتنزهه عن كل شائبة وشريك وولد واتصافه بجميع صفات الكمسال ومطلق التصرف فى الكون واستحقاقه وحده العبادة والخضوع ونبذ كل ما سواه والقيام بالواجبات التعبدية له، ومثل المبادئ والأمر والنواهى والتشريعات والأحكام والتلقينات الكفيلة بصلاح الإنسلنية وطمأنينتها والتعاون الأخوى التام بينها أفرادا وجماعات وسسلبية وإيجابية واجتماعية وسياسسية وحقوقية وسلوكية واقتصادية والنهى عن كل ما يناقض ذلك.

أما عدا ذلك مما احتواه القرآن ومن مواضيع مثل القصص والأمثال والوعد والوعيد والسترهيب والترغيب والتنديد والجدل والحجاج والأخذ والرد والتذكير والبرهنة والإلزام ولفست النظر إلى نواميس الكون ومشاهد عظمة الله وقدرته ومخلوقاته الخفية والعلنية فهو وسائل تدعيمية وتأييدية إلى تلك الأسس والأهداف وبسبيلها.

ومع أن جل هذه الوسائل مما له صلة ببيئة النبى و عصره من جهة والسيرة النبوية مسن جهسة وبفهمها، وإن منها ما يتصل بالأسس والمبادئ من بعض النواحى كنتائج لها مثل الحباة الأخروبة ومشاهدها وأهوالها ونعيمها وعذابها والملائكة والجن ومعجزات الأنبياء مما يدخل في الغيبيات الإيمانية من جهة، ومع أنها قد شغلت حيزا كبيرا أو بالأحرى الحيز الأكبر من القرآن فإن من فائدة هذه الملاحظة أن تجعل الناظر في القرآن يقف عند الأهداف والمبادئ ويعتنى العناية الكبرى بتجليتها وإبرازها، ولا يحمل الوسائل والتدعيمات ما لا ضرورة لتحميلها إياه ولا يترك لها المجال لتغطيل على تلك، وتكون له شغلا شاغلا مستقلا بحيث يستغرق فيها مثل استغراقه في الأسس فضيلا عن استغراقه في الأسس فضيلا عن المتغراقه فيها أكثر من استغراقه في هذه مما هو واقع ومشاهد كالانشغال مثلا في ماهية القصيلي للقرآنية والنواميس الكونية، أو ماهية الملائكة والجن أو ماهية مشاهد الحياة الأخروية، وبحيث يغفيل

عن هدفها الرامي إلى تدعيم الأسس والأهداف مما يؤدى به إلى إهمال التدبر بالجوهرى والتـــورط فيما لا طائل من ورائه والوقوع في الحيرة والبلبلة دون ما ضرورة.

وننبه على أن هذا التقسيم بالمعنى الذى نقرره مستلهم بوجه عام مسن روح القسر آن وأسسلوبه وآياته، مما يستطيع أن يلمسه كل من أنعم النظر فيها، حيث يجد أنه لم ترد قصة أو مثل أو موعظة أو حملة تتديد وإنذار أو إشارة تتويه بملكوت الله وعظمته والدعوة إلى التفكير فى آلاتسه أو ذكسره للملائكة والجن، أو تذكير بما كان من دعوة سابقة ومعجزات نبوية خارقة، أو تتبيسه إلسى الحيساة الأخروية ومشاهدها ونتائجها المبهجة أو المزعجة إلا بعد تقرير تلك الأسس والأهداف أو شيء منها والدعوة إليها، أو بيان الحق، والخير والصلاح والسعادة فيها، أو حكاية مواقف الكفار منها، أو تتبيت النبي والمسلمين فيها وتصبيرهم عليها، وهذا من مميزات الأسلوب القرآني وخصوصياته بالنسبة لسائر الكتب المنزلة، وحيث يجد أن هذه الأسس والأهداف تظل محكمة ثابتة مع ما هو طبيعي مسن اختلاف مواقف النبي وتنوعها بالنسبة إلى الناس والعقول والظروف في حين أن ما هو مسن باب الوسائل والتدعيمات يتنوع ويختلف أسلوبا ومدى وتعبيرا مع اختلاف تلك المواقف وتنوعها وهذا خاصة من شأنه أن يكون مقياسا وضابطا للتغريق بين القسمين القرآنيين بل ومن شأنه أن يحون مقياسا وضابطا للتغريق بين القسمين القرآنيين بل ومن شأنه أن يحون مقياسا وضابط للتغريق بين القسمين القرآنيين بل ومن شأنه أن يكون مقياسا وضابط للتغريق بين القسمين القرآنيين بل ومن شأنه أن يحون مقياسا وضابط للتغريق بين القسمين القرآنيين بل ومن شأنه أن يحون مقياسا وضابط للتغريق بين القسمين القرآنيين بل ومن شأنه أن يكون مقياسا وضابط للتغريق بين القسمين القرآنيين بل ومن شأنه أن يكون مقياسا وضابط للتغريق بين القسمين القرآنيين بل ومن شأنه أن يكون مقياسا وضابط للتغريق بين القسمين القرآنيين بل ومن شأنه أن يكون مقياسا وضابط التغريق بين القسمين القرآنيين بل ومن شأنه أن يكون مقياسا وضابط التغريق بين القسمين القرآن من شأنه أن يكون مقياسا وضابط التغريق بين القسمين القرآنية أن

وهو مسئلهم بوجه من بعض نصوص صريحة فى القرآن – مع ملاحظة ما قد يكون لسها مسن خصوصيات زمنية يأتى فى مقدمتها وقد يكون أقواها مدى وأوضحها دلالة آية آل عمران السسابعة هذه: ﴿هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فسى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فسى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا..

وهذه الآية نزلت في سياق الرد على وفد نصراني تناظر مع النبي على في أمر المسيح فسأله الوفد ألا يقول القرآن أن المسيح كلمة الله وروح منه قال بلي، قال فهذا حسبنا فنزلت الآية تندد بالوفد الذي ترك الأصل القرآني المحكم وهو أن الله واحد لا يصح أن يكون له ولد ولا شريك وجنح السي التأويل الفاسد لبعض النصوص التي أنزلت بقصد التقريب والتمثيل.

وعلى خصوصية الآية من حيث المناسبة فإنها جاءت بأسلوب تقريرى عام لتكون شاملة الحكم والمدى، بحيث يصح أن يستلهم منها بقوة أن القرآن قسمان متميزان أحدهما محكم أساسى ثـــابت لا يحتمل تأويلا ولا تتوعا ولا وجوها افتراضية وتقريبية وثانيهما متشابهة بســبيل التقريــب والتمثيــل والإلزام والبرهنة ويحتمل التأويل والتتوع والوجوه الافتراضية.

ولسنا منفردين في هذا التخريج فقد سبق إليه كثير من أعلام العلماء والمفسرين على تنوع أقوالهم واختلاف مدى السعة والضيق فيها<sup>(۱)</sup> وقد روى عن ابن عباس<sup>(۱)</sup>في صدر الآية أن المحكسم هو ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به وأن المتشابه هو منسوخ القرآن ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. وقد نوه للأول بآيات الأنعام ١٥١-١٥٣ والإسراء ٢٣-٣٨ التي هي مجموعات رائعة من المبادئ والأهداف التوحيدية والأخلاقية والاجتماعية والسلوكية.

# وفي سورة محمد آية يصح أن تكون دليلا قرآنيا وهي هذه:

﴿ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيـــت الذيـــن فــــى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم﴾ ٢٠.

حيث يلهم نصبها أن معنى "محكمة" هو الفرض الأساسي الحاسم من فروض القرآن وتكاليفه.

وفسى القسرآن آيسات كشيرة جمدا يسمبرز فيسمها تسمأييد همسذا المعنسسي كأيسسات البقرة ١٢- ٢٦ والأعراف ٥٧- ٨٥ والكهف ٥٤-٥٩ وطله ٣- ١١ والعنكبوت ٤٠- ٤٩ والسسروم ٢٠- ٢٨ والزمر ٢٠- ٤٧ الخ.

وهو متسق مع حكمة بعثة الرسل وهى هداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور والدعــوة التى دعوا إليها وهى الدعوة إلى الله وحده وإلى مكارم الأخلاق والمبادئ التى يقوم عليـــها صـــلاح الإنسانية وسعادة الناس فى الدارين. أما ما ظهر على أيدى الرسل من معجزات وما صــــدر عنــهم بالوحى الربانى من نذر وبشائر ووعد ووعيد وتذكير وتمثيل فإنه بســبيل تلــك الحكمــة وإعلائــها وتجليتها والإقناع بها والتوجيه إليها كما يبدو واضحا وبديهيا عند ذوى الألباب والروية.

ومما يزيد ما نقرره قوة ووضوحا ما يلاحظ من تطور النتزيل القرآني وتطور إطلاق تعبير "القرآن" على أجزاء القرآن وسوره وفصوله فالقرآن يطلق كما هو معروف على مجموعة السور التي بين دفتي المصحف، غير أن هذا التعبير قد بدئ باستعماله منذ مبادئ نزول القرآن، وبدئ بإطلاقه على ما كان ينزل من مجموعاته قبل تمامه بل قبل أن ينزل منه إلا القليل ثم ظل يطلق على ما كان ينزل منه وما يجتمع من مجموعاته إلى أن تم تمامه بوفاة النبي على كما يفهم من أيات المزمل على وقا والبروج ١٢وص٢ والجن١ والغرقان ٣٢ وطه ١١٤ والواقعة ٧٧ والنمل ١ والإسراء ٩

<sup>(</sup>۱) تفسير المارج ٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الاتقان للسيوطي.

ويونس  $\Lambda$  والحجر اللي كثير غيرها من السور المكية (۱) ثم ظل يطلق في السور المدنية على مسا نزل وكان ينزل كما يفهم من آيات البقرة  $\Upsilon$  وآل عمران  $\Upsilon$ -  $\Upsilon$  والنساء  $\Lambda$  والحشر  $\Upsilon$  ومحمد  $\Upsilon$  وغيرها.

والمعقول والواقع أن الآيات والسور القرآنية التي نزلت قبل غيرها قد احتوت في الأكثر أسس الدعوة وميادئها وأهدافها واقتصرت أو كادت تقتصر على التبشير بها وإنذار الذبن لا يستجيبون إليها ولم تتوسع غير الرسائل كما ترى في سورة الفاتحة والأعلى والشمس والليل والعصر والاخسلاص والتكاثر والتين والقارعة، مما يؤيد أن الأهداف والأسس هي المقصودة الجوهرية في القسر أن أولا. وقد خلت هذه السور وأمثالها أو كادت تخلو من العنف مما هو طبيعي لأن الدعوة وأهدافها ومبادئها هي التي يجب أن تعرض أو لا وتنشر دونما عنف و لا جدال، ثم أخنت الفصول التالية لها تحتوى إلى جانب تقرير المبادئ والأهداف والتوسع فيها حملات عنيفة على الجاحدين والكافرين والصادين وحكاية مواقفهم وإنكارهم لصحة الوحى القرآني كما أخنت تتوسع في الوسائل التدعيمية من قصص وأمثال ووصف نواميس ومشاهد وذكر غيبيات إيمانية الخ مما هو طبيعي كذلك، لأن الجحود والجدل والإنكار والشك والاستغراب والأذي والصد والتحدي والتحريض إنما وقع بعد عرض الدعوة وتقرير الأهداف، ولأن مواقف الجاحدين والمفكرين والشاكين والمستغربين والمتر بدين والصادين والمكابرين والمتحدين استتبعت التوسع في الوسائل التدعيمية والتأييدية. ولقد احتوت الفصول التالية المذكـــورة جدلا وحجاجاً بين النبي والكفار حول "القرآن" وصحة الوحي الرباني مثل آيات القلم ٩-١٥ والتكوير ٢٩-١٩ والفرقان ١ و ٦ و ٣٧ والشعراء ١٩٢-٢٢٦ والأسراء ٤٥-٤٧ و ١١١-١٠١ ويونسس ١٥-١٧ و ٤٠-٣٧ و هود ١٣-١٤ والسجدة ١-٣ وسبأ ٣١ وفصلت ٤٠ -٥٥ الخ، والمعقبول أن يكون الكفار قد جادلوا في أول الأمر في ما احتوته الأجزاء الأولى من القرآن وكادت تقتصر عليسه من الأمس والمبادئ وكفروا بنبوة النبي وصحة الوحى الرباني فأخنت هذه الآيات وأمثالسها تحكسي أقوالهم وترد عليها ردودا مفحمة، وتضرب لهم الأمثال وتذكرهم بمن سبقهم مسن الأمسم والأنبيساء وتوعدهم وتتذرهم بالآخرة وهولها وعذابها وتتحداهم وتندد بما هم عليه من ضلال وسخف، وتبشر المستجيبين بسعادة الدنيا ونعيم الأخرة وتثبتهم وتصبرهم وتسلى النبي الله وتطمئنه الخ ثـــم استمر الأمر على ذلك كله، فالإنذار والتبشير والتنديد والنتويه والوعد والوعيد والقصص والأمثال والإلــزام والإفحام والجدال إنما هو كما هو واضح جاء تبعا للأسس والمبادئ والأهداف ودار حولها، بسسبيل

<sup>(</sup>١) هذه السور من السور المكية المبكرة بالنزول قليلا أو كثيرا.

التدعيم والتأييد الذين اقتضتهما ظروف السيرة والدعوة ومواقف الناس مسلميهم وكفارهم مـــن تلــك الأسس والمبادئ والأهداف التي هي الأصل والجوهر في التنزيل القرآني.

#### القمص القرآنية :

خامسا: إن ما ورد من قصص وأخبار متصلة بالأمم السابقة وأحداثها أو لا لسم يكن غريبا عسن السامعين إجمالا، سماعا أو مشاهدة آثار، أو اقتباساً أو تناقلاً، وسواء منه ما هو موجود فى الكتسب المنزلة المتداولة مماثلا أو زائدا أو ناقصا أو مباينا لما جاء فى القرآن. وما لم يكن موجودا فيها مملا يتصل بالأمم والأنبياء الذين وردت أسماؤهم فيها مثل قصص اير اهيم المتعددة مع قومسه وتسخير الجن والريح لسليمان، وقارون والعبد الصالح مع موسى ومائدة المسيح، أو مما يتصل بغيرهم مسن الأمم والبلاد العربية وأنبيائهم مما لم يرد أسماؤهم فيها مثل قصص عاد وثمود وسبأ وتبع وشسعيب ولقمان وذى القرنين، وثانيا لم يورد للقصة بذاتها وإنما ورد للعظة والتمثيل والتذكير والإلسزام والإفحام والتنديد والوعيد.

وفى القرآن شواهد وقرائن ونصوص عديدة مؤيدة للنقطة الأولى مثل ما جاء فى آيات ســـورة الروم ٩ وسورة غافر ٢١ وسورة الحج ٤٥-٤٦ وسورة الصافات ١٣٨-١٣٨ وسورة القصص ٥٨ وسورة الفرقان ٤٠ وسورة العنكبوت ٣٨ وسورة الفجر ٦-١١ وسورة هود ١٠٠ وسورة إبراهيـــم ٥٤.

وفى أسلوب القصص القرآنية الذى لم يكن سرداً تاريخياً كما هو الحال فى قصيب التراه والذى تخلله الوعظ والإرشاد والتبشير والإنذار بل والذى جاء سبكه وعظا وإرشاداً وتبشيراً وإنذارا، م فى سياق إيراد القصص عقب التنكير والتنديد والتسلية والتطمين والموعظة وحكاية مواقف الكفار وعنادهم وحجاجهم أو بين يدى ذلك، وتكرارها لنتوع المواقف النبوية دعوة وحجاجا وتتديداً وبيانسا وعظة سنين طويلة وتجاه فئات مختلفة تأييد للنقطة الثانية، يضاف إلى هذا ما فى القرآن من شواهد ونصوص خاصة وكثيرة أيضا مما يؤيدها كما يبدو واضحا لم يتمعن فى آيسات الأعسراف ١٠٠١ ونصوص خاصة وكثيرة أيضا مما يؤيدها كما يبدو واضحا لم يتمعن فى آيسات الأعسراف ١٠٠١ ورصوص خاصة وكثيرة أيضا ما يؤيدها كما يبدو واضحا لم يتمعن فى آيسات الاعسراف ١٠٠١ ورسوم ١٦٦-١٦ و وهود ١٠٠٠ ويوسف ١١١ والرعد ٣٨-٤٢ وإيراهيم ١٩-١٠ ومريم ١٥-٣٠ وطه و١٧٠-٩٠ والفرقان ٣٥-١٠ ويوسف ١١١ والرعد ٣٨-٢١ وإيراهيم ١٥-١٥ والعنكبوت ٣٧-١١ ويس ١٩-١٠ والغرقان ٣٥-١٠ والنمل ٤٥-٨٠ والقصص ١٦-١٠ و المعربة وهي المنان في منورتي الأنبياء والقصص جديرتسان بالتنويسه بصسورة وما كان أكثرهم مؤمنين وهناك آيتان في سورتي الأنبياء والقصص جديرتسان بالتنويسه بصسورة خاصة لما فيهما من دلالة على أن العرب كانوا يعرفون أخبار الأنبياء ومعجزاتهم وهم هاتان:

١- ﴿ وَقَالُوا أَصْغَاثُ أَحَلَمُ بِلَ افْتَرَاهُ بِلَ هُو شَاعِرِ فَلْيَأْتِنَا بَآيَةً كَمَا أُرسَلُ الأُولُونُ﴾.

(الأنبياء: ٥)

٢- ﴿ فَلَمَا جَاءَهُمُ الْحَقِّ مِن عَنْدُنَا قَالُوا لُولا (١) أُوتِي مثل ما أُوتِي مُوسى ﴾.

(القصيص: ٤٧)

وحكمة النقطة الأولى ظاهرة جلية فيما يتبادر لنا فالمخاطبون إنما يتأثرون بما احتوته الحادثة أو القصة التي تورد عليهم من موعظة أو مثل أو تذكر وزجر وتنبيه ودعوة إلى الاعتبار والارعسواء والتأسى والتدبر في العاقبة إذا كانت مما يعرفونه أو مما يعرفه بعضهم جزئيا أو كليسا ومفصلا أو مقتضيا أما إذا لم يكونوا يعرفونه فإنه لا يأتي مستحكم الإلزام والإقحام والتأثير والعبرة، ولا سسيما على مخاطبين كافرين بأصل الدعوة التي يراد التذكير بمواقف الغير والسابقين من مثلها وبمصائرهم بسبب هذه المواقف أو جاهلين للحادثة التي يراد استخراج العبرة من سيرها وظروفها وعواقبها.

وهذه الملاحظة مهمة وجوهرية جدا، لأن من شأنها أن تحول دون استغراق الناظر في القسر أن في ماهيات ووقائع ما احتوت القصص التي لم تقصد لذاتها، وأن تغنيه عن التكلف والتجوز فسى التخريج والتأويل والتوفيق أو الحيرة والتساؤل في صدد تلك الماهيات والوقائع، وأن تجعلسه يبقسي القرآن في نطاق قدسيته من التذكير بالمعروف والإرشاد والموعظة والعبرة ولا يخرج به إلى سلحة البحث العلمي وما يكون من طبيعته من الأخذ والرد والنقاش والجدل والتخطئة والتشكيك على غير طائل ولا ضرورة.

ونريد أن نبحث فيما يمكن أن يرد على موضوع الملاحظة وخاصة نقطتها الأولى.

فلقد ورد فى سورة هود بعد قصة نوح خاصة وورد فى سورة يوسف بعد إتمام القصمة، وورد فى سورة آل عمران فى سياق نشأة مريم آيات جاء فيها تنبيه على أن ذلك من أنباء الغيب كما تـوى فيها:

١- (بتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبــــة للمتقين).
 (هود: ٤٩)

٢- ﴿ ذَلْكَ مِن أَنْبَاء الْغَيْبِ نُوحِيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ﴾.
 (يوسف: ١٠٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> بمعنى هلا،

"- (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم
 إذ يختصمون

وظاهر الآيات ينقض نلك النقطة كما هو المتبادر غير أننا نلاحظ أن قصتى نوح ويوسف خلصة قد وردتا في التوراة قريبتين جدا مما وردتا في القرآن، وأن التوراة كانت متداولة بين أيدى الكتابيين الذين كان كثير منهم يعيشون في بيئة النبي قبل بعثته وبعدها، كما أن أهل هذه البيئة كانوا على صلة وثيقة بهم وبالبلاد المجاورة الكتابية الدين أي الشام ومصر والحبشة والعراق العربي، وأن القرآن قد أكثر من ذكر التوراة مصدقا حينا ومنوها بما احتوته من نور وهدى وحق حينا ومتحديا بها البهود حينا، وأن فيه آيات تفيد صراحة أو ضمنا أن أهل بيئة النبي كانوا يسمعون من الكتابيين أشياء كثيرة من كتبهم كما ترى في الأمثلة التالية:

١- ﴿اَتَأْمُرُونُ (١) الناس بالبر وتتسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون).

(البقرة: ١٤)

٢- ﴿ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا(١)
 فلما جاءهم ما يعرفوا كفروا به ﴾.

(البقرة: ٨٩)

٣- ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم﴾.

٤- (أم تريدون (١) أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل).

(البقرة: ١٠٨)

(وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه (۱) من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو
 من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكنب وهم يطمون).

(آل عمر ان : ۲۸)

<sup>(</sup>۱) يعنى اليهود.

<sup>(2)</sup> يعنى العرب.

<sup>(3)</sup> يعنى المسلمين.

<sup>(4)</sup> يعنى المسلمين.

﴿ وَكُلُ الطّعام كَانَ حَلا لَبْنَى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾.

(آل عمران : ٩٣)

٧- ﴿وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء﴾.

(25-27

وإن أهل هذه البيئة كانوا يتقون بما عند الكتابيين من علوم ومعارف، مما ينطوى في ذلك حكمة ما تكرر في القرآن من الاستشهاد بهم على صحة الرسالة النبوية مما أوردنا آياته في مناسبة سابقة.

والروايات متضافرة على أن اليهود كانوا يتبجحون بالتوراة في سياق الدعوة النبوية وأحداثها، وأنهم نشروها مرة أو أكثر في مجالس النبي، وعلى أنه كان من أهل بيئة النبي العرب من كان يدين بالنصرانية واليهودية ومطلعا على التوراة والإنجيل فضلا عمن يدين بالنصرانية خاصة من العسرب الذين يقطنون في أنحاء أخرى من الجزيرة العربية وأطرافها، والتوراة كتاب النصاري كما هي كتاب اليهود فضلا عن اختصاص الأولين بالإنجيل كما هو معروف وفي حديث البخاري عن بدء الوحسي وقد أوردناه في الفصل الأول صراحة بمعرفة ورقة بن نوفل العبرانية واطلاعه على التوراة والإنجيل.

فليس مما يصح فرضه أن لا يكون من العرب السامعين للقرآن من يعرف هـــاتين القصتيـن. ومثل هذا يقال بالنسبة لقصة مريم التى ورد فى بعض الأناجيل شىء قريب مما ورد عنها فى القرآن وفى بدء قصة يوسف آية هذا نصها:

الله كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين والسؤال عن أمرهم لابد من أن يكون آتيا من معرفة شيء ما أو سماع شيء ما عنهم من دون ريب. لذلك فإن في الآيات الثلاث المذكورة إشكالا يدعو إلى الحيرة، ولا يستطاع النفوذ إلى الحكمة الربانية فيه نفوذا تاما. وليس من مناص إزاء الواقع ومداه من أن قصص نوح ويوسف ومريم من القصص المشهورة إلا بتأويل هذه الآيات وتخريجها بما يزيل الإشكال ويتسق مع الواقع. وقد رأينا المفسر الخازن يعلق على آية هود فيقول إن قصة نوح مشهورة وأنه ليس مما يحتمل أن لا تكون معروفة، وأنه يجب صرف الآية على محمل قصد عسدم معرفة النبي على وقومه بجميع تفصيلاتها. وفي هذا التعليق وجاهة ظاهرة كما أنه لا معدى عنه أو عما يقاربه كصرف الغيب إلى معنى البعيد غير المشاهد أو الذي صار في طيات الدهر في صدد

القصص التي وردت عقبها خاصة هذه الآيات. وننبه على أن بقية الفصول القصصية في سسورتي هود وآل عمران، وكذلك الفصول القصصية المتنوعة الواردة في مختلف السور بما في ذلك قصص نوح ومريم ويوسف لم يرد فيها مثل هذا التعليق والتقييد، وأن قصة نوح ذكرت بتفصيل أو اقتضلب مرات كثيرة في السور التي نزلت قبل سورة هود مثل ص والأعراف والقمر والشعراء، وأن قصسة مريم وولادة عيسى ذكرت بتفصيل أيضا في سورة مريم التي نزلت هي الأخرى قبسل سورة آل عمران وأشير إليها باقتضاب في سور متعددة أخرى ولم يرد كذلك في سياقها مشمل همذا التعليسق والتقييد مما يجعل التأويل والتخريج سائغا وصوابا.

ولعل مما يحسن إيراده في صدد قصة نوح مسألة أصنام قوم نوح المنكورة في سيورة نوح وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فقد كانت الأصنام من الأصنام المعبودة عند بعييض قبائل العرب في عصر النبي وقد تسمى كثير من الأشخاص المعاصرين للنبي بعبودية بعضها مثل عبد ود وعبد يغوث، وفي بعض الروايات أن العرب اقتبسوا هذه الأصنام وعبادتها من قوم نوح، ولعل هذا ما كان متداولا بينهم قبل البعثة. وعلى كل فإن هذا قرينة على أن العرب لم يكونوا جاهلين قصة نوح ومواقفه من قومه بالكلية.

ومما يصح إضافته إلى الآيات القرآنية الكثيرة التى احتوت دلائل وقرائن تغيد أن السامعين كانوا يعرفون أخبار الأمم والأنبياء التى تتلى عليهم من القرآن على سبيل العظة والتذكير أن المفسرين قد أوردوا بيانات كثيرة في سياق كل قصة من القصص القرآنية مسهبة حينا ومقتضبة حينا اخر، ومعزوة إلى علماء السير والأخبار إطلاقا حينا وإلى علماء بأسمائهم مثل ابن عباس ومقاتل ومجاهد والضحاك والكلبي وابن إسحق ووهب ابن منية وكعب الأحبار وغيرهم حينا، واحتوت تفاصيل وجزئيات حول هذه القصص أو قصصا بسبيلها مهما كان فيها من إغراب ومفارقات فإننا نستبعد أن تكون كلها موضوعة بعد النبي على ، وتعيل إلى القول بل نرجح أنها احتوت أشياء كثيرة ممسا كان يدور في بيئة النبي قبل البعثة وبعدها حولها، وإنها مما يمكن الاستئناس به في تأييد النقطة الأولسي من الملاحظة مما هو متسق مع المنطق وهدف التذكير والوعظ القرآني.

ومما يصح إضافته أيضا صيغة إعلام القصص مثل طالوت وجالوت ويونس وأيوب وفرعون وهامان وقارون وهرون وإبراهيم وأزر وسليمان وداود وإبريس ونوح والمسيح عيسي وموسى وهاروت وماروت الخ، فإن هذه الأعلام قد جاءت في القرآن معربة وعلي أوزان عربية، ومن المستبعد أن تكون قد عربت لأول مرة في القرآن، ومن المرجح أن تكون قد عربت وتداوليت بأوزانها العربية قبل نزوله، وبهذا وحده يصح أن يشملها تعبير إنزال القرآن بلسان عربي مبين لأنها

جزء منه، وتداولها معربة قبل نزول القرآن يعنى كما هو بديهى معرفة العرب شيئا من أخبار أصحابها على الأقل.

وفيما تكررت حكايته في القرآن عن الكفار من قولهم إنه أساطير الأوليس وأن النبي كسان يستكتبها وتملى عليه، وأنه كان أناس آخرون يعينونه عليها، وأنهم لو شاءوا لقالوا مثلها كما جاء في آيات الأنعام ٢٥ والأنفال ٣٠ والفرقان ٥ والقلم ٨-١٥ مثلا قرينة قوية كذلك إن لسم نقل قرينة حاسمة على أن العرب كانوا يسمعون من قصص القرآن ونذره وبشائره وتذكيراته ما اتصل بهم علمه وكان من المتداول بينهم. ولقد يرد أن الكفار حينما كانوا يرددون على النبي تعبير أساطير الأولين خاصة كانوا في موقف المكابر المستخف، ومع التسليم بهذا فإن كلمة أساطير لا تقتضى دائما أن تعتبر مرادفة لكلمة قصص خرافية كما هو من مفهوماتها، فإنها قد تقيد أيضا معنى المدونات لأنها مشتقة من "سطر" بمعنى "كتب" كما هو وارد في القرآن فن والقلم وما يسطرون وآية الفرقان الخامسة فوقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا كنهم أن هذا من المعانى المقصودة للكلمة ومهما يكن من أمرها فإنها تعنى على كل حال أنهم يسمعون أخبارا وقصصا وصلت إلى علمهم عن الأمم السابقة حقيقية كانت أو خرافية.

وبما يرد على ما نخمن سؤال عن مدى ما بين القصص القرآنية وأسسفار التوراة والإنجبل المتداولة من مباينات. فقد قلنا قليل قليل إن فى القرآن قصصا مقاربة لما فى هذه الأسفار كما أن فيسه قصصا مباينة فى الأسماء والأحداث أو بزيادة ونقص، وأن فيه قصصا متصلة بأسماء رجسال هذه الأسفار من أنبياء وغيرهم دون ورودها فيها. والذى نعتقده أن ما قلناه ينطبق على هذا أيضا، وأن ما ورد فى القرآن هو الأكثر اتساقا مع ما كان معروفا ومتداولا عند السامعين إجمالا وهذا هو المتمشى مع الحكمة التى نبهنا عليها فى القصص القرآنية، ونراه طبيعيا ومتسقا مع الواقع والمسألوف وهو تداول الناس أخبارا وأسماء على غير الوجه المدون فى الكتب والصحف بل وكون المتداول أحيانسا كثيرة هو الأكثر صحة من المدون أيضا. فليس والحالة هذه ما يمنع أن يكون لدى النصارى والبهود فى عصر النبى وقبله متداولات مدونة وغير مدونة تساق وتورد على هامش مسا ورد فسى أسسفار التوراة والإنجيل ويقصد التوضيح والتفسير والتعليق، هذا بقطع النظر عسن احتمالات الاختسلاف والمباينة بين الأسفار المتداولة اليوم والأسفار المتداولة قديما. وفى كتب تفسير القرآن روايات كثيرة معزوة إلى الصحابة والتابعين احتوت بيانات عن أحداث تاريخية واجتماعية عربية وغيير عربيسة، معزوة إلى الصحابة والتابعين احتوت بيانات عن أحداث تاريخية واجتماعية عربية وغيير عربيسة، وعن أحداث متصلة ببيئة النبى هي وسيرته ولم ترد فى القرآن، وإنما وردت إشارة إليسها قريبة أو

بعيدة، فأوردت على هامش تفسير الآيات القرآنية وبقصد تفسير بعض الوقائع والأحداث والإشارات والمفهومات التي احتوتها والتعليق عليها، ولا يمتنع أن تكون صحيحة كليا أو جزئيا.

ولقد تكون قصص إبراهيم خاصة لافتة للنظر أكثر من غيرها في هذا الباب، لأن جل ما ورد منها في القرآن لم يرد في التوراة. والمدقق في القصص التي لم ترد في التوراة يجد أنسها متصلسة بالحياة والظروف والتقاليد التي كانت عليها البيئة النبوية، وبمواقف الكفار العرب وعقائدهم أيضا اتصالا وثيقا، سواء في أمر إسكان ذرية من إبراهيم في مكة أو في إنشاء الكعبة، أو في أصول الحج وتقاليده، أو موقفه من أبيه وبراءته منه، أو حملته على عبادة الأصنام وموقفه من قومه من أجلسها وتكسيره إياها وإلقائه في النار بسبب ذلك، أو محاجته مع الملك أو نظرته في النجسوم وانصراف عنها، ويجد أنها داعية إلى التأسي لأنه أبو العرب والذي نعتقده أن هذه القصص كانت متداولة بين العرب ومتناقلة فيهم جيلا عن جيل دونما حاجة إلى أن تكون مستقاة من اليهود مع احتمال أن يكون المما إبراهيم وإسماعيل قد اقتبسا من اليهود لأن التوراة هي أول ما جاء يحمل هذين الاسمين مدونين، وأن من تلك الناحية خاصة تجيء قصص إبراهيم ملزمة للعرب، وتورد في القرآن بقوتها التلقينية والتنكيرية المستحكمة النافذة التي وردت بها كما يمكن أن يبدو لمن يتمعن في آيات البقسرة وإبراهيم ١٥ و ١٤ و ١١ عمران ٢٥ - ١٨ و ٤ و ١٩ و و ١٨ و والزخرف ٢٠ و والراهيم ٢٥ - ١٤ و ولد هو هدف القصة القرآنية بالذات.

ونظن أنه ليس من شيء يرد من مثل هذا على موضوع القصص الأخرى التي لم يرد أساء رجالها ومواضيعها في أسفار التوراة والإنجيل ولا سيما أن جل هذه القصص عربي الأمم والأنبياء والبلاد، وأن كونها مما كان متداولا عند العرب لا يصح أن يكون موضع شك وجدل، وفي الأبسات القرآنية دلالات قوية على هذا خاصة مثل آيات العنكبوت ٣٦ -٣٨ والأحقاف ٣٧ والصافات ١٣٧- ١٣٨ والقصص ٥٨ والحج ٥٥-٤٦.

هذا، ومعلوم أنه يوجد في القرآن قصص أنزلت جوابا على سؤال صريح مثــل قصـص ذى القرنين ويوسف وأصحاب الكهف والرقيم، كما أن هناك قصصا أوردت مباشرة مثـل قصـة نشـاة موسى وسيرته في مطلع سورة القصيص، ولقد يرد أن في هذا نقضا لما قلنـاه مــن أن القصـص القرآنية لم تورد لذاتها كما أنه قد يكون بالنسبة لبعض هذه القصص نقض لما قلنا من أن القصـص الموحاة مما كان متداولا وليس غريبا على الأسماع بالمرة.

ولقد قلنا قبل في صدد قصة يوسف أن السؤال عنها لا يمكن أن يكون ورد إلا مسن أناس سمعوها وعرفوها أو سمعوا وعرفوا شيئا عنها. وهذا ينطبق على قصة ذى القرنين كما هو بديهي، ومضامين آيات أصحاب الكهف والرقيم تلهم أنه كان جدل حول قصتهم وعددهم وسنى لبثهم، وهذا يعنى أن السؤال وجه على سبيل الاستفسار وهذا ما روته الروايات وبالتالي أن السائلين قد سلمعوا وعرفوا شيئا عن القصة ومعرفة السائلين بعض الشيء لا تقتضى بالبداهة أن لا يكون هناك أناساس أخرون يعرفون أشياء كثيرة عنها كما لا تقتضى أن يكون أناس يعرفون شم أرادوا التحقيسق أو الاستفسار أو التحدى الخ.

وفى كتب التفسير بيانات وتفصيلات جزئية كثيرة عن هاتين القصتين أيضا ما يمكن أن يكون فيه - بسبب كونه مستندا إلى روايات متصلة بعهد النبى الله دلالة على تداوله فى هذا العهد أيضا. أما قصة موسى فلا نظن أنه يرد أنها كانت غريبة عن الأسماع، وفى القرآن دلالات حاسمة على عكس ذلك أوردنا بعض الآيات عنها.

هذا بالنسبة للنقطة الأولى. أما بالنسبة للنقطة التالية فإن قصة موسى في سورة القصـــص قـــد أعقبها أيات تنديدية وتذكيرية ووعظية معطوفة عليها وكنتيجة لها كما يبدو من الآيات ٣٧-٥٠.

وهذا ما يدخلها في نطاق القصص الأخرى الواردة في معرض التذكسير والتمثيل والإندار والدعوة والاعتبار. وكذلك قصة يوسف فقد أعقبها آيات مثل تلك وهي الآيات ١١١-١١ وانتهت بآية فيها قصد العبرة صراحة حيث جاء هذا التعبير فاقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب في في أخرها وقصة أصحاب الكهف والرقيم قد جاءت بعد آيات فيها حملة على الكفار لنسبتهم الولد إلى الله وهي الآيات ٤-٨، كما أعقبها آيات فيها استمرار في الحملة وهي الآيات ٣٢-٣١، وأسلوبها متسق مع أسلوب سائر القصص أي أنه تضمن المواعظ والتلقينات الأخلاقية والاجتماعية والدينية واستهدف التدعيم والتآييد الدعوة النبوية وأهدافها حتى ليبدو أن هذا هو المقصود بها عند إنعام النظر في سلسلة آياتها ١-٣١ وخاصة في أمر النبي بعدم المماراة كثيرا في شأنهم وإيكال علم ذلك إلى الله ومسع أن قصة ذي القرنين جاءت جوابا على سؤال صريح فإن أسلوبها مثل ذلك الأسلوب وقد أعقبتها آيسات تضمنت حملة على الكافرين الجاحدين ومتصلة بآيات القصة اتصالا وثيقا نظما وانسجاما وهذا وذلك تضمنت حملة على الكافرين الجاحدين ومتصلة بآيات القصة اتصالا وثيقا نظما وانسجاما وهذا وذلك تبدو أن بارزين عند إمعان النظر في سلسلة الآيات.

وعلى هذا فإن من الصواب أن يقال إن هذه القصص لا تشذ عن الطابع العام للقصص القرآنيــة الذي نوهنا به في مطلع البحث.

ومما هو جدير بالنتويه ومتصل بالمعنى الذى نقرره وخاصة بالنسبة النقطة الأولسى من الملاحظة أن محتويات القصص القرآنية على تنوعها لم تكن موضع جدل ومماراة لا من مشركى العرب ولا من الكتابيين بدليل أنه لم يرد فى القرآن أى إشارة نفيد ذلك صراحة أو ضمنا مع أنسهم كانوا يحصون على النبى كل شيء ويترصدون لكل ما يتوهمون فيه تناقضا أو شذوذا عما يعرفونسه ويعتقدونه ويتداولونه ويتوارثونه ويسارعون إلى إعلان استنكارهم وتكذيبهم، ويستغلونه فرصة للصد والدعاية والتأليب مما حكى القرآن شيئا كثيرا منه.

وقد يؤيد هذا أن العرب جادلوا في الحياة الأخروية أشد جدال وكنبوا وأنكروا أعنسف تكذيب وإنكار فحكت ذلك أيات قرآنية كثيرة حتى لقد شغل هذا الجدل والتكذيب والإنكار وما اقتضاه من ردود وتوكيدات متنوعة الأسلوب حيزا كبيرا من القرآن المكي ولقد كان من أسباب هذا الإنكار والتكذيب والجدل أن العرب كانوا يسمعون ما لا علم لهم به سابقا وما لم يسمعوا عنه شيئا مهما من الكتابيين الذين كانوا مصدرا رئيسيا من مصادر معارفهم لأن أسفار هؤلاء لم تكد تحتوى على الحياة الأخروية شيئا.

وليس ما نقل عن العرب من قولهم عن القرآن أنه أساطير الأولين مما يفيد تكذيبهم للقصص التي يسمعونها ومماراتهم فيها، لأن هذا التعبير كما قلنا عنى كما تدل عليه مضامين الآيات القرآنية مدونات الأولين وقصصهم إطلاقا، ولأنهم كانوا يرددون هذا القول بقصد تكذيب صلة الله ووحيسه بالنبي وصحة التنزيل القرآني والدعوة النبوية والحياة الأخروية لا بقصد المماراة في هذه القصص وتكذيبها وإنكارها كما يظهر من التمعن في هذه الآيات التي ورد فيها التعبير:

١- المومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرأ وإن يروا كل آية لا
 يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين؟

(الأنعام: ٢٥)

٢- ﴿وَإِذَا نَتْلَى عَلِيهِم آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمَعْنَا لُو نَشَاء لَقَلْنَا مِثْلُ هَذَا إِنَّ أَسَاطِيرِ الأُولِينِ وَإِذْ قَــلُوا اللهِم إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقّ مِن عَنْدُكُ فَأَمْطِر عَلِينًا حَجَارَة مِن السَمَاء أَو انْتَنَا بَعْدَابِ اللَّهِ﴾.

(الأنفال : ٣١-٣١)

٣- هوإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين). (النحل: ٢٤)

٤- ﴿ وَاللهِ السَّاطِيرِ الأولينِ اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله السَّذى يعلم السر فى السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما ﴾.

(الفرقان : ٥- ٥)

٥- ﴿فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين﴾.

(القلم: ٥ - ١٥)

ولقد أنكر اليهود أمورا واردة في التوراة فتحداهم القرآن بالإتيان بالتوراة وتلاوتسها إن كسانوا صدادقين في إنكارهم كما جاء في آية آل عمران ٩٣ صراحة وآيات المائدة ٤٥-٥٠ ضمنسا. ولقد حاجوا فيما قرره القرآن عن إبراهيم وملته، وقدم الكعبة وصلته بها كما يفهم من آيات البقوة ١٣٢-١٩١ عران ٢٦-٩٩ صراحة وضمنا.

فلو رأى العرب فيما يسمعونه من القصص تناقضا أو تباينا أو شذوذا عما يعرفونه منها إجمالا أو تقصيلا، أو لو سمعوا أشياء لا عهد لهم بها بالمرة ولو رأى الكتابيون وخاصة اليهود فيما يسمعونه مباينة لما كان متداولا في أيديهم من الكتب وتفسيرهم وشروحها أو لما هو متداول ومتاقل بينهم على هامشها مما يتصل بأسماء أنبيائهم لجادلوا وطعنوا وغمزوا، ولذكر ذلك عن القرآن في معرض التكذيب والرد كما ذكر عنهم جدالهم وحجاجهم وإنكارهم وطعنهم في هذا المعرض في الأمور الأخرى التي توهموا فيها تناقضا أو تغايرا أو جديدا لا عهد لهم به، ولاغتنموه فرصة للغمو والطعن والدعاية والتهويش.

ولقد يرد سؤال عما إذا كان النبي يعرف أيضا القصص القرآنية قبل بعثته أو عن غير طريسق الوحي، وعما إذا لم يكن فيما نقرره تعارض معا مع نزول الوحي بها والذي نعتقده أن النبي خلاف لما قاله بعضهم كان يعرف كثيرا مما يدور في بيئته من قصص الأمم والأنبياء السابقين وأخبارهم ومساكنهم وآثارهم سواء منها المذكور في أسفار التوراة والإنجيل أو غيره كما أنه كان يعرف كشيرا من أحوال الأمم والبلاد المجاورة للجزيرة العربية بالإضافة إلى ما كان يعرفه مسن أحوال سكان الجزيرة أيضا وتقاليدهم وأفكارهم وعاداتهم وأخبار أسلافهم، وأن هذا هو المتسق مع طبيعة الأشياء، وأن النبي على قد اتصل قبل بعثته بالكتابيين الموجودين في مكة وتحدث معهم حول كثير من الشنون الدينية وحول ما ورد في الكتب المنزلة واستمع إلى كثير مما احتوته، وترجح أن هذه الصلحة قد استمرت إلى ما بعد بعثته، وأنها انتهت بإيمان الذين اتصل بهم بنبوته لما رأوا من أعلامها الباهرة فيه. ولعل فيما ورد في بعض آيات القرآن قرينة على ذلك، فقد جاء في سورة الفرقان هسذا الآيسة شورقال الذين كفروا إن هذا إلا أفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاء في سورة الفرقان هسذا الآيسة سورة النبي هذه الآية فوقال الذين كفروا إن هذا إلا أفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلمسا وزوراك، وفسي سورة النجل هذه الآية فوقد الأية فوقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهسذا

لسان عربى مبين فهذه الأقوال الصادرة عن الكفار التي حكاها القرآن لا بد من أن تكون مستندة إلى مشاهدة اتصال النبي ببعض أشخاص كانوا يعرفون أنهم ذو علم أو مظنة علم وتعليم ومعاونة، ومنهم غرباء، والمرجح أن الغرباء خاصة منهم كتابيون، فوهموا أنه يستعين بهم أو يعينونه على نظم القرآن وتأليفه فقالوا ما قالوه، والآيات تنفى التعليم والإعانة ولكنها لا تنفى الاتصال. وقد وردت في كتب التفسير روايات تذكر وقوع شيء من هذا الاتصال، وقد جاء في كشاف الزمخشرى مثلا أنه كان لحويطب بن عبد العزى غلام اسمه عايش أو يعيش وكان صاحب كتب وقيل هو جبر غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي وقيل عبدان جبر ويسار كانا يصنعان السيوف في مكة ويقرآن من التوراة والإنجيل، فكان رسول الله في إذا مر وقف عليهما يسمع ما يقرآن وحديث بدء الوحسي في البخارى صريح بأن النبي في اجتمع بورقة بن نوفل الذي تنصر وقرأ العبرانية وكان يقرأ الإنجيل البخارى صريح بأن النبي في اجتمع بورقة بن نوفل الذي تنصر وقرأ العبرانية وكان يقرأ الإنجيل ويكتبه، وفي روايات السيرة أن ورقة هذا تولى تزويج النبي وكان عمره خمسا وعشرين سنة بخديجة ابنة عمه، فغي كل هذا ما يستأنس به على صحة ما ذكرناه.

ومن الواضح أن هذا ليس بمخل بقدر النبى على وعظمته التى إنما كانت تقوم فى الحقيقة على ما أمتاز به من عظمة الخلق وقوة العقل وصفاء النفس وكبر القلب وعمق الإيمان والاستغراق بالله، ولقد قرر القرآن طبيعة النبى البشرية، وهذا متصل بهذه الطبيعة التى من البديهى جدا أن لا تتتلقض مع وقوف النبى على ما كان متداولا فى بيئته أو فى أى بيئة ونحلة تيسر له الاتصال بأهلسها مسن أقوال وأفكار وأخبار وعقائد وتقاليد وظروف وأحداث حاضرة وغابرة، بل إن من البديهى جدا أن يكون واقفا على كل ذلك غير غافل عنه، وأن هذا هو المعقول الذى لا يمكن أن يصح فسى العقل غيره. وأننا لنشعر بالدهشة مما أبداه ويبديه بعض العلماء من حرص على توكيد كون النبى على لسم عني نه معارف مكتسبة مما لا يتسق مع المنطق والمعقول والبديهى بأن فى هذا مأخذا ما على كون ما بلغه النبى على من القرآن إنما أتى من هذه المعارف، ونرى فى هذا التوهم خطأ أصليا فى تلقسى معنى الرسالة النبوية التى هى هداية وإرشاد ودعوة والتى لا يعهد بمهمتها العظمى إلا لمسن يكون أهلا لها فى عقله وخلقه وقلبه وروحه كما ذكرت آية الأنعام ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته كما أنسه أهلا لها فى عقله وخلقه وقلبه وروحه كما ذكرت آية الأنعام ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته كما أنسه أهلا لها فى عقله وخلقه وقلبه وروحه كما ذكرت آية الأنعام ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته كما أنسة أيما يتبادر لنا من عدم ملاحظة كون القرآن قسمين متميزين أسسا ووسائل ومما يورده هسؤلاء حجة آيات العنكبوت هذه:

الوما كنت نتلو من قبله من كتاب و لا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو أيات بينات فسى صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بأيانتا إلا الظالمون﴾

حيث يظنون على ما يبدو أن اكتساب المعارف والاطلاع على ما عند الناس من أخبار وأفكار إنما هو حصر على القارئ الكاتب، وليس هذا صحيحا دائما كما أنه ناشئ عن قياس الغائب بالحاضر وهو قياس مع الفارق. والآيات بسبيل تقرير كون الدعوة التي يدعو إليها النبي وما يبلغه في صددها إنما هو وحي رباني ولم يقتبسه من كتاب، ولا ينبغي أن يكون عندهم محل للشك في ذلك لأنهم يعرفون أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب، ولا يجحد بآيات الله تصدر عن الذين يختصهم الله بمهمته وبيناته إلا المكابرون الظالمون على ما يتبادر وليس في هذا نقض لما قررناه.

والذى نعتقده أنه ليس فيما قررناه أو في كون القصص القرآنية متسقة إجمالا مع ما كان معروفا متداولا تعارض من ناحية ما مع نزول الوحى الربانى بها على قلب النبى على – وهو سبب القول إن النبى على لم يكتسب معارفه اكتسابا – لأنها لم تتزل لذاتها بقصد القصص والأخبار وإنما أنزلت فسى معرض التتديد والموعظة والتذكير والجدل، وكوسيلة من وسائل تدعيم أهداف القرآن وأسس الدعوة النبوية إزاء مواقف المكابرين والمجادلين والجاحدين مما هو موضوع هذا البحث وفوائد الملاحظة عقد عليها.

ولقد ورد فى القرآن فصول كثيرة جدا مما له صلة ببيئة النبى على وحاضر تقاليد أهلها وحياتهم وأمثالهم ومعايشهم وما فى أذهانهم من صور متنوعة مما هو معروف بأسلوب الموعظة والتذكير والتنديد وكوسيلة من وسائل التدعيم والتأييد، وليس من فرق من حيث الجوهر بين هذا وذاك وليسس مما يصح فى حال أو يمكن أن يرد على بال ولا مما ادعاه أحد أن النبى لم يكن يعرفه عسن غير طريق الوحى.

وقد بقيت مسألتان قد تبدوان مشكلتين، أو لاهما ما إذا كان ما احتواه القرآن من قصص صحيحا في جزئيات وقائعه وحقائق حدوثه، وثانيتهما ما بين بعض القصص القرآنية المتصلة بنبى أو أمة من بعض الخلاف مثل وصف عصا موسى بالحية في سورة والثعبان في سورة أخرى، ومثل ذكر وقت ما كان يقع على بنى إسرائيل من فرعون من قتل الأبناء واستحياء النساء حيث ذكر هذا الوقت فسى سورة أنه قبل بعثة موسى وفي سورة أنه بعد بعثته. فنحن كمسلمين نقول أن كل ما احتواه القسرآن حق وواجب الإيمان وإنا أمنا به كل من عند ربنا، كما أننا نقول بوجوب ملاحظة كون القرآن فسى قصصه إنما استهدف العظة والتذكير فحسب، وهما لا يتحققان إلا فيما هو معروف ومسلم به إجمالا من الحق الذي انطوى فيه حكمة التنزيل، وبوجوب الوقسوف مسن هذا من السامع وأن هذا أيضا من الحق الذي انطوى فيه حكمة التنزيل، وبوجوب الوقسوف مسن هذا القصص عند الحد الذي استهدفه القرآن وعدم الاستغراق في ماهياتها على غير طائل ولا ضسرورة، لأنها ليست مما يتصل بالأهداف والأسس على ما ذكرناه في مطلع البحث وهذا هو الجوهرى فيسه.

وهذا القول يصح على المسألة الثانية مع التنبيه على أن الخلاف ظاهرة ويمكن التوفيق فيه وتأويلـــه، وعلى أنه متصل بالماهيات والحقائق التي لم تقصد لذاتها كما كررنا قوله.

ونريد أن ننبه على ظاهرة قرآنية مهمة فيها توكيد لما نقرره واتساق معه، وبالتالى فيها دليسل انسجام فى الأساليب القرآنية ومراميها مكية كانت أو مدنية. وذلك أن أسلوب القرآن القصصى وهدفه قد اتسقا مع ما ورد فيه من ذكر للوقائع الجهادية والمواقف القضائية والحجاجية وغيرها من أحداث السيرة النبوية، بحيث إن الناظر فى القرآن يجد أن ما ورد فيه من ذلك إنمسا ورد بقصد العظية والتذكير والتنبيه والحث والتحذير والإرشاد والتعليم والتأديب والتشريع، ولم يرد بأسسلوب السرد التاريخي وقصده. وهذا ظاهر من كون تلك الوقائع والمواقف لم تحتسو كيل الصبور والمشاهد والتفصيلات والأحداث، وإنما احتوت ما يحقق ذلك القصد منها. ولعل هذا هو الذي يفسر حكمة عدم ورود ذكر أو تفصيل لأمور كثيرة من أحداث السيرة وفيها ما هو مهم من وقائع جهادية كفتح مكة والطائف وغزوات مشارف الشام ومؤتة واليمن الخ فالظاهر أنه لم يكن فيها أمور تمستوجب ذليك وتتصل بالقصد المذكور فاقتضت الحكمة عدم إنزال شيء في بعضها والاكتفاء بالإشارات العسابرة بانسبة لبعضها الآخر.

## الماائكة والجن في القرآن:

سادسا : أن ما ورد من أخبار الملائكة والجن لم يكن هو الآخر غريبا عن السامعين جزئياً أو كلياً، وأنه من وسائل التدعيم للدعوة وأهدافها وليس مقصودا بذاته.

ففى القرآن آيات عديدة تدل على عقيدة العرب فى الملائكة ووجودهم وأنهم موضع أمل ورجاء ومصدر بر ورحمة، وقد ذكر القرآن أن العرب يعتقدون أنهم بنات الله وذوو حظوة لديه، وأنهم اتخذوهم آلهة وشفعاء ليقربوهم إليه زلفى، وقد قرر كذلك أنهم كرام بررة متصلون بالله ومختصون بخدماته لا يعصونه فيما يأمر ويقدسونه ويسبحون بحمده على الدوام. وهكذا يبدو أن ما قرره القوآن عن عقائد العرب فيهم متصل بما قرره عن صفاتهم وأعمالهم وصلتهم بالله مع سوء فهم العرب وباطل تأويلهم لهذه الصلة مما كان سبب الحملة عليهم والتنديد بهم فى القرآن ولقد حكى القرآن وباطل تحدى العرب للنبى باستنزال الملائكة ليؤيدوه فى دعوته ما دام يقول إنها بوحى الله وههذا التحدى متصل بعقيدتهم فيهم وبتقرير القرآن عنهم كما هو واضح.

 وخبث، وأن إيليس وجنوده والشياطين الذين ذكروا مرادفين لإبليس وجنوده أحيانا كثيرة منهم، وأنهم يوسوسون في صدور الناس، ويسترقون السمع من السماء ويلقون بأكاذيبهم إلى الأفاكين الكانبين. وهكذا يبدو أن ما قرره القرآن عن عقائد العرب فيهم متصل بما قسرره عسن صفاتهم وأخوالهم كنلك(١).

وفى كتب التفسير بيانات كثيرة فى صدد الملائكة والجن وإبليس وماهياتهم وأعمالهم جاءت فى سياق ما ورد عنهم فى القرآن سواء فيما له صلة بعقائد العرب أم بأعمالهم وأخبارهم وأقوالهم مسهبة حينا ومقتضبة حينا آخر ومعزوة إلى علماء ورواة معينين حينا وبدون تعيين حينا آخر ومهما يكسن من أمر هذه البيانات فإن من المستبعد أن تكون موضوعة كلها بعد الإسلام، ونرجح أنسها احتوت أشياء مما كان يدور فى بيئة النبى محصولهم، وأنها مما يمكن أن يستأنس بسه بأن العرب كانوا يتداولون عنهم أمورا كثيرة بقطع النظر عن صوابها وخطئها وزيادتها ونقصها، ومسن الممكن أن يكون منها ما أتاهم عن الكتابيين لأن أسفار التوراة والإنجيل تحتوى أشياء كثيرة عنهم، كما أن مسن الممكن أن تكون أو يكون منها ما هو قديم لأن عقيدة وجود مخلوقات خفية طيبة وخبيئة من العقائد البشرية القديمة العامة التى تكاد توجد فى جميع الأمم على اختلاف درجتها فى الحضارة.

ومن المتبادر أن ما ورد عن الجن والشياطين وإبليس من صور قرآنية بغيضة ومن حملات على الكفار في سياقها متصل بما في أذهان العرب عنهم، وبسبيل تقرير كون الانحراف عن الحق والمكابرة فيه والاستغراق في الإثم والخبائث والانصراف عن دعوة الله هو من تلقيناتهم ووسائسهم ومظهرا من مظاهر الانحراف نحوهم وبسبيل التحذير من الاندماغ بهم لما في ذلك من مهانة ومسبه. ومن هنا يأتي الكلام قويا ملزما ولاذعا على ما هو ملموس في مختلف الأيسات القرآنية، ويقوم البرهان على أن ذلك هو من الوسائل التدعيمية لأهداف القرآن وأسس الدعوة النبوية.

ولعل الحكمة الربانية فيما أوحى الله به من استماع نفر من الجن مرتين للنبى مرة فى سورة الجن تلهم أن المستمعين يقولون بولد وصاحبة لله سبحانه – وهذا متصل من ناحية بعقائد العسرب المشركين ومن ناحية بعقائد النصارى ومرة فى سورة الأحقاف تلهم أن المستمعين يؤمنون بكتاب موسى ومهتدون بكتاب هداه تنطوى من جهة ما على قصد التدعيم للرسالة النبوية بالأخبار بإيمان بعض طوائف الجن ممن يدين بديانات مختلفة منزلة وغير منزلة بالرسالة المحمدية ولهم ما لهم فى أذهان العرب من صور هائلة.

<sup>(&#</sup>x27;) في كتاب عصر النبي وبينته قبل البعثة بحثان مستفيضان عن عقائد العرب وتقريسرات القسران عين. الملائكة والجن.

ومن المتبادر كذلك أن ما ورد عن الملائكة من خضوعهم لله وعدم استكبارهم واستنكارهم واستنكارهم واستنكارهم واستنكاؤهم عن عبادته، واستغراقهم في تنفيذ أوامره ومعرفتهم حدودهم منه، وعدم عصيان أمر لهه وعدم إمكان شفاعتهم إلا بإذنه ورضائه، وما يكون من أمرهم في تلقى الكفار بالعنف والشدة وتلقي المؤمنين بالتطمين والبشرى في الآخرة، وما كان من أمرهم من المسارعة إلى السجود لأدم تنفيسذا لأوامر الله بينما تمرد إيليس عن ذلك متصل هو الآخر بذلك القصد في بيان واقع الملائكة الذين لهم في أذهان العرب تلك الصور العظيمة الفخمة وأن الكلام من هذه الناحية يأتي هسو الآخر ملزما ومرهبا للكفار، ومطمئنا ومثبتا للمسلمين، ويقوم البرهان على أن ذلك هو من الوسسائل التدعيميسة لأهداف القرآن وأسس الدعوة النبوية.

ولعل المتمعن في الآيات التي جاء فيها ذكر الملائكة والجن وابلي والشياطين وأعمالهم وتنوعها من جهة وما هناك من آيات وجمل قرآنية عديدة فيها تقريرات حاسمة عن إحاطة الله بكل شيء واستغنائه عن كل عون في تصريف ملكوت السماوات والأرض يلهم الناظر في القرآن أيضا أن تلك الآيات مع اتصالها بما في أذهان السامعين من صور قد جاءت بسبيل التقريب والتمثيل للناس الذين اعتادوا أن يروا الوسائل والوسائط في متنوع الأعملل ووجوه الحياة، ويعتبروها مظهرا من مظاهر العظمة والإحاطة ولا يدركوا المجردات إدراكا

فمن هذه الشروح يبدو واضحا كما هو المتبادر أن ما ورد عن الملائكة والجن، أيما استهدف كما قلنا التدعيم للدعوة النبوية وأهداف التتزيل القرآنى أولا وليس هو مقصودا بذاته ثانيا، وأنه قسائم على حكمة التدعيم بما هو معروف متداول ثالثا، وأن في ذلك تدليلا على أهمية ملاحظة ذلك فسى سياق النظر في القرآن تدبرا وفهما وتفسيرا، لأن من شأنها أن تحول دون استغراق الناظر فيه فسى الماهيات والكيفيات لذاتها من مثل خلقه الملائكة والجن وكيفية اتصالهم بالله والناس وقيامهم بأدوارهم على اعتبار أن هذه الماهيات والكيفيات غير مقصودة لذاتها أولا ولا طائل من وراء التنقيب والاستغراق فيها لأنها ليس مما يدخل في نطاق الأسس والأهداف ثانيا، كما أنها ليس مما يدخل في نطاق المشهودات والملموسات المادية ثالثا ولا سبيل إلى فهمها بالإدراك البشرى العسادى رابعا، وليست هي إلا حقائق إيمانية غيبية خامسا، ولأن من شأنها كذلك أن تغنى الناظر في القسرآن عن التكلف والتجوز والتخمين والتوفيق في صدد ما يقوم في سبيل الماهيات والحقائق والكيفيات لذاتها، وأن تجعله يقف منها عند حد ما وقفه القرآن، ويبقى القرآن في نطاق قدسيته من الإرشاد والموعظة والهدى، ولا يخرج به إلى ساحة البحث التي من طبيعتها الأخذ والرد والنقاش والجسدال والجسرح والتعديل الخ.

#### مشاهدات الكون ونجاويسه:

سلبعا: إن ما ورد في القرآن من مشاهد الكون ونواميسه قد استهدف لفت نظر السامعين إلى عظمة الله وسعة ملكوته وبديع صنعه واتقائه بقصد تأييد هدف رئيسي من أهداف الدعوة، وهبو وجبوب وجود الله وإنصافه بأكمل الصفات وتنزهه عن الشوائب، واستغنائه عن الولد والشبريك والنصير والمساعد، ووحدته وانفراده في الربوبية، واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة والاتجاه والدعاء، ومطلق تصرفه وشمول علمه وإحاطته بكل شيء دق أو عظم، وحكمته السامية في خلق الكون على أسس النواميس التي شاءت قدرته أن تقوم عليها، ثم يقصد بث هيبة الله في قلوب السامعين وحفزهم على الاستجابة إلى دعوة نبيه والانصياع لأوامره ونواهيه، والتزام حدوده، وبتعبير إجمالي آخر قسد استهدف العظة والإرشاد والتنبيه والتلقين والتدعيم والتأييد دون أن ينطوى على قصد تقرير ماهيات الكون وأطوار الخلق والتكوين ونواميس الوجود من الناحية العلمية والفنية.

وحكمة هذا واضحة، فالقرآن خاطب الناس جميعاً على تفاوت مداركهم وأذهانهم، وقصد الموعظة والإرشاد والتنبيه والهدى هو القدر المشترك بينهم من جهة، وهو الأصلل في القرآن والمتسق مع طبيعته ومداه من جهة أخرى، بحيث يمتد لكل دور ومكان، وتجاه أعلم العلماء وأبسط البسطاء، كما أن شواهده قائمة في آيات القرآن وفصوله وأسلوبه أيضا، سواء أكان ذلك في كيفية التعبير والسياق أم في تتوعهما مما هو منبث في مختلف السور وخاصة المكية، منها لأن هذه هسى التعبير والسياق أم في تتوعهما مما هو منبث في مختلف السور وخاصة المكية، منها لأن هذه هسى التي أنزلت في ظروف الدعوة التي تقتضيها.

ولعل في تعبير الأوتاد عن الجبال، والسقف المبنى عن السماء، والمصابيح المضيئة التي زينت بها السماء عن النجوم وجريان الشمس ومنازل القمر، والسراج الوهاج للأولى، والمصباح المنسير للثانى، وفي ذكر إنزال الماء من السماء، وتسيير السحاب وتصريف الرياح، وإرسال الرعد والسرق والصواعق، وإنبات مختلف الزروع والأشجار، وتسخير الدواب والأنعام، وتسيير البحار والأنسهار والفلك، وجعل الأرض بساطاً، وتصويرها مركزاً للكون والإنسان قطباً للأرض، حيث سخر له كسل ما في السماوات والأرض، وأسبغت عليهم نعم الله ظاهرة وباطنة، وسواه الله بيده ونفخ فيه مسن روحه اتساقا واضحا مفهوما مع مشاهد ومدركات مختلف فئات الناس الذين يوجه اليهم الكلم، وبالتالى لعل في ذلك دلالات على ما استهدف من هذه التعابير القرآنية مما ذكرناه آنفا. وفي القرآن تشبيهات وأمثلة وتذكيرات متتوعة المضامين والسياق فيها ذلك الاتساق وهذه الدلالات واضحة جلية تشبيهات وأمثلة وتذكيرات متتوعة المضامين والسياق فيها ذلك الاتساق وهذه الدلالات واضحة جلية الأما أمعن النظر فيها.

وإنه ليصح أن يقال بالإضافة على ما تقدم وبناء عليه إن المضامين القرآنية في هذه المواضيع متسقة مع ما في أذهان سامعي القرآن عن مظاهر الكون ومشاهده ونواميسه، وتجلسي عظمة الله وقدرته فيها. وهذه النقطة متصلة بالمبدأ العام الذي ما فتننا نقرره من أن القرآن خاطب الناس بمسسا يتسق مع ما في أذهانهم إجمالاً من صور ومعارف لما يكون من قوة أثر الخطاب فيهم بمثسل هذا الأسلوب.

وملاحظة ذلك جوهرية جداً لأنها تجعل الناظر في القرآن يقف من الفصول الواردة فـــى هــذا الباب فيه عند الحد الذي استهدفته والذي أشرنا إليه، وتحول بينه وبين التكلف والتجــوز والتخميـن والتزيد ومحاولة استخراج النظريات العلمية والفنية في حقائق الكون ونواميســه وأطــواره منــها، والتمحل والتوفيق والتطبيق مما يخرج بالقرآن عن نطاق قدسيته من الوعظ والإرشاد ولفت النظـــر وبث الهيبة والاستشعار بعظمة الله والتزام حدوده إلى مجال البحث وتعريضه لطبيعة هذا المجال من الجدل والنقاش والتعارض والأخذ والرد على غير طائل ولا ضرورة ولا اتساق مع هــدف القـرآن وطبيعته.

وبالإضافة إلى هذا الذى يتسق مع الهدف والمضمون والمدى القرآنى فيما هو المتبادر فإن لملاحظة ذلك فائدة عظيمة لذاتها، حيث تجعل المسلم غير مقيد بنظريات كونية معينة بوهم أنها مستندة إلى القرآن ومستخرجة منه، ومع ما فى هذا دائما من تمحل و وتبقيه حراً طليقاً فى سهاحات العلوم والفنون ونظرياتها وتطوراتها وتطبيقاتها فلا يختلط عليه الأمر ولا يصطدم فى السير، ويكون كل ما يجب عليه أن يظل من ذلك فى حدود الأسس والأهداف والمبادئ والمثل العليا وفسى نطاق أركان الإيمان العامة التى قررها القرآن، وحيث يظل قصد القرآن ومداه ومفهومه سليما فى جميع الأدوار، يخاطب بآياته وقوله مختلف الفئات فى مختلف الأزمنة فيثير فيهم الإجلال والهيبة والإذعان سواء كانوا علماء أو بسطاء وهو قصد القرآن الجوهرى من دون ريب.

## المياة الأغروبية في القرآن:

ثامنا: إن ما ورد فى القرآن عن الحياة الأخروية وأعلامها ومشاهدها وصورها وأهوالها وعذابسها ونعيمها قد ورد بأسلوب منسجم مع مفهومات السامعين ومألوفاتهم، ومنتساول إدراكهم وحسسهم، وخاصة العرب الذين كانوا أول المخاطبين به، وأنه ورد بالأسلوب الذي ورد به على سبيل التقريب، واستهدف فيما استهدفه إثارة والخوف والرهبة في نفوس الضالين حتى يرعووا ويسسنقيموا، وبث الاغتباط والطمأنينة في نفوس المؤمنين الصالحين حتى يثبتوا في الطريق القويم الذي اهتدوا إليه.

وحكمة هذا واضحة هى الأخرى، فالقصد القرآنى فى أصله هو دعوة للناس إلى الله وطريسق الحق والخير والهدى، وتحذيرهم من الضلال والاتحراف والإثم، وإنذارهم وتبشيرهم بالحياة الأخرى التى يوفى فيها كل منهم بما فعل من خيرا أو شر بما يستحقه. وهذا الأسلوب وسيلة من وسائل تأييد القصد وتدعيمه، لأن ما يراد إثارته فى نفوس الناس لا يتم إلا إذا جاء بالأوصاف التى يستطيعون أن يحسوها ويدركوا مداها إحساسا وإدراكا متصلين بتجاربه ومشاهداته ومألوفاته بطبيعة الحال.

فإذا ذكر في سياق مشاهد يوم الحساب ما فيه من صور مجالس القضاء والخصـــوم والشـــهود والاتهام والمحاورات الدفاعية والكتب والوثائق المدونة فغي ذلك صور دنيوية مألوفة للسامع يستطيع إدراك مداها والتأثر بها. وإذا ذكر أن الجبال تتفتت وتصبح كالهباء والعهن المنفوش، والأرض تحمل وتدك، والسماء تتفطر وتتشقق، والكواكب تنتثر وتتكدر وتنطفئ، والبحار تتفجر، والعشار تتعطـــل، والوحوش تحشر والولدان يصيرون شيبا، ففي ذلك صور هول لا يمكن للسمامع إلا أن يتماثر بسها ويدرك مداها، ولا سيما تبدل مشاهد الكون المائلة عظمتها في الذهن وإذا ذكر في أوصاف النعيم ملا ذكر من جنات فيها أنهار جارية وسرر موضوعة، وفرش مرفوعة، ومجالس شراب أنيقة، وظل وارقة وقطوف دانية، وولدان مخلدون كاللؤلؤ المكنون يطوفون بالأباريق الفضية البراقسة الشفافة، والكنوس الممزوجة بالكافور والزنجبيل، وفواكه كثيرة مما تختاره النفوس، ولحوم طير متنوعة مما تشتهيه، و صحاف الذهب والفضة يتناول فيها أصحاب النعيم طعامهم، وثياب الحريسر والإستبرق والسندس يلبسونها، وحلى اللؤلؤ والأساور الذهبية والفضية يتزينون بها وحور عين كالبيض المكنون يستمتعون بها الخ، يمكن إلا أن يتأثر بها السامعون ويفهموا مداها وتتوق إليها نفوسهم لأنها منتهى ما تصبو إليه النفوس خاصة من نعيم وهناء وصبور يعرفون صورها في الدنيسا معرفة مشساهدة أو استمتاع أو سماع. وإذا ذكر في أوصاف العذاب ما ذكر من نار حامية شديدة شررها كقطع الحطب الضخمة ولهيبها كالجبال، لا ماء فيها إلا الحار الشديدة الحرارة (الحميم) ولا ظـــل فيـها إلا ظـل المساكن التي لا تحجب حرارة ويكون الظل فيها كوهج النار، ولا هواء فيها إلا الريح السموم، ولا شراب فيها إلا الغسلين والغساق، ولا طعام فيها إلا الزقوم والضريع، فإن السامعين والعرب خاصـــة. لا يمكن إلا أن يتأثروا بها ويفهموا مداها لأنها منتهى ما تهلع له قلوبهم وتنكره منسه نفوسسهم مسن عذاب وبلاء متصل وصفها بالمشاهد والمعانى الدنيوية المألوفة أو المتصورة لديهم.

وإذا كان هناك شيء من الاستثناء مثل أنهار الخمر والعسل واللبن ووصف عسرض الجنسات بعرض السماوات والأرض. فالأسلوب قوى الدلالة على أنه قد جاء في معرض التفخيم والتشبيه مملا هو مألوف في كلام السامعين والعرب خاصة وأساليب لغاتهم وخطابهم. وقد اختصصنا السامع العربي بالذكر لأن كثيرا من الأوصاف والألفاظ مما يحمل الدلالة على الحياة العربية والبيئة العربية بنوع خاص، بل وربما على الحياة والبيئة في الحجاز بنسوع أخسص. وهذا في ذاته قرينة قوية قائمة على ما نقرره.

ولعل في نتوع الأوصاف والصور والمشاهد القرآنية عن الأخرة وأهوالها ونعيمــــها وعذابـــها قرينة أو دليلاً على صواب ما نقرره، فالجبال مثلا في جملة قرآنية تسير سير السحاب، وفي أخرى تتسف نسفاً، وفي أخرى كثيب مهيل، وفي أخرى كالعهن المنفوش، وفي أخرى كالـــهباء المنشور، والسماء في جملة قرآنية تتفتح أبوابا وفي أخرى تتشقق، وفي أخرى تكسف، والنجوم في جملة تنــــثر وفي أخرى تنطمس، والشمس في جملة تتكور، وفي أخرى تجمع مع القمر، وبينما السماء تتبدل نواميسها ومشاهدها مستقلة عن الأرض في جملة، والأرض تدك في جملة تحمل الأرض والســـماء فتنك دكة واحدة في جملة أخرى، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات في جملـــة أخرى كذلك، الخ، والكافرون في جملة يدافعون عن أنفسهم في جملة، ويوردون منتوع الأعذار فــــي جملة، ويجرى أنواع الحوار بين بعضهم أو بينهم وبين الملائكة أو بينهم وبين الله في جمل بينما لا ينطقون ولا يؤنن لهم فيعتذرون ولا يتساعلون في جمل أخرى، وفي جملة ينفخ في الصــــور وفـــي أخرى ينقر في الناقور، وفي جملة ليس للكافرين طعام إلا من ضريع وفي أخرى أن شجرة الزقـــوم طعام الأثيم، وفي أخرى ليس لهم طعام إلا من غسلين، وفي جملة يحشرون وقد كشف عنهم غطاؤهم وأصبح بصرهم حديدا وفي أخرى يحشرون عميا ويسألون الله عن ذلك مع أنهم كانوا في الدنيا مبصرين الخ هذا بالإضافة إلى تنوع أوصاف النعيم حيث تأتى في بعض الفصول بسيطة منسقة مسع الحياة العادية الدنيوية كما في سورة الغاشية بينما تأتى في أخرى في غاية الأتاقـــة والفخامــة مــع اتصالها بمعانى ومشاهد الدنيا كما في سورتي الإنسان والواقعة مثلا، وهذا عدا التنوع في الجزئيات حيث تكون الصحاف والأساور في جمل من فضة بينما تكون في أخرى من ذهب وحيث يذكر فــــي جملة الحلى الذهبية، وفي أخرى الحلى الفضية، وفي أخرى الحلى اللؤلؤية، وحيث تشبه الحور العين في جملة بالياقوت والمرجان بينما تشبه في أخرى بالبيض المكنون أي اللؤلؤ الخ.

ومع تقريره أن الإيمان باليوم الآخر وحسابه ونعيمه وعذابه واجب وأنه ركن من أركان العقيدة الإسلامية، وأن حكمة الله في ذلك قائمة في قصد توفية الناس أعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، وفي تقرير أن الله لم يخلق الكون عبثا فإن ملاحظة ما قدمناه جوهرية مثل سابقاتها لأن من شأنها أن تجعل الناظر في القرآن يتجنب الاستغراق في الجدل حول مشاهد الحياة الأخروية وصورها، والتورط والتكلف والتزيد في صدد ما يقوم في سبيل الملهيات والحقائق لذاتها، ويذكر أن هدف

القرآن فيما جاء من التعابير والأوصاف هو العظة والتنبيه وإيقاظ الضمائر ليرعوى الضائل عن ضلاله ويثبت المهتدى في طريقه بأسلوبه يتسق مع متناول إحساس المخاطبين وتجاربهم ومشاهداتهم ومداركهم ومألوفاتهم ويثير فيهم الرهبة من العاقبة، ويتذكر أن ماهية هذه الحياة وحقيقتها مغيبتان لا يستطاع فهم شيء عنهما إلا بالأوصاف الدنيوية، وإن حكمة الله اقتضت بهذه الأوصاف على سبيل التقريب والتشبيه.

وإذا كانت الحياة الأخروية ومشاهدها وأوصافها وصورها المتنوعة قد شغلت حيزا كبيرا فسى القرآن حتى لا تكاد سورة من سوره تخلو من ذكرها أو الإشارة إليها بشكل ما فإن مرد ذلك -علسى كونه من خصوصيات القرآن لأهداف القرآن وأسس دعوته وأشدها تأثيرا وإثارة لأنها تمثل عالم ما بعد الموت الذى لا يكاد يخلو إنسان في أى دور من استشعار الرهبة منه من جهسة، ومسن العسائد الإيمانية الإسلامية من جهة، ولأنها كانت من المواضيع الرئيسية أو بالأحرى أهم موضوع دار حوله الجدل بشدة واستمرار بين النبي ومشركي العرب مما له صلة بظروف الدعوة النبوية من جهة.

## ذات الله في القرآن:

تاسعا: إن ما ورد فى القرآن مما يتصل بذات الله السامية من تعابير اليد والقبضة واليمين والشمال والوجه والاستواء والنزول والمجىء وفوق وتحت وأمام وطى وقبض ونفخ، إنما جساء بالأسلوب والتعابير والتسميات التى جاءت به من قبيل التقريب لأذهان السامعين الذين اعتادوا أن يفهموا منها معانى القوة والإحاطة والشمول والحضور والحركة الدائمة والصفات التى لا تتم هذه المعانى إلا بها.

ولقد ورد في القرآن عبارات "ليس كمثله شيء" و "لا تدركه الأبصار" و "لا يحيطون بشيء من علمه" يصح أن تكون ضوابط حاسمة في صدد الذات الإلهية، وتنطوى على قرينة على صحسة مسا ذكرناه أنفا في مدى تلك التعابير. ولعل هذه الضوابط تشمل كل ما ورد في صدد الذات السامية مسن أسماء وأفعال وصفات أخرى قد توهم مماثلة لأسماء وصفات وأفعال البشر أيضا، حيست يصسح أن يقال إن ورودها في القرآن إنما جاء كذلك على سبيل التقريب والتشبيه فالله سميع ولكن ليس كمثل يقال إن ورودها في القرآن إنما جاء كذلك على سبيل التقريب والتشبيه فالله سميع وهو حسى وعليم سمعه شيء، وبصير وليس كمثل بصره شيء، ومتكلم وليس كمثل تكلمه شيء، وهو حسى وعليم ومريد وقوى وحكيم وصبور وقابض وباسط وليس كمثل حياته وعلمه وإرادتسمه وقوت وحكمته وصبره وقبضه وبسطه شيء.

والمتمعن في الآيات القرآنية التي وردت فيها تلك التعابير وهذه الأسماء والصفات مضمونا أو أسلوبا وسياقا بجدها قد استهدفت من جهة تقرير معاني القوة والإحاطة والشمول والقدرة والوجود الدائم الشامل، ومن جهة أخرى تقرير أحسن الأسماء والصفات الدالة على أكمال الحالات وأتام

المعانى اللائقة بالذات الإلهية بما تتسع له لغة البشر التى نزل القرآن بها. ولعل التنوع الموجود فسى التعابير القرآنية مما يقوم قرينة قوية على صحة ما تقرره.

وملاحظة هذا مهمة جداً من شأنها أن تحول دون استغراق الناظر في القيرآن في التكليف والتجوز والتخمين والماهيات من جهة، ودون تورطه في الجدل الكلاميي علي غيير طائل ولا ضرورة من جهة أخرى، وتجعله يقف من هذه التعابير والأسماء والصفات عند الحد الذي وقف عنده القرآن، ويفهم منها الأهداف التي استهدف تقريرها بها دون تزيد ولا تكلف ولا تمحل.

على أن الناظر في أساليب القرآن المنتوعة يجدها في هذا الصدد كما هو الشأن فيمسا يتصل بمشاهد الكون والآخرة وأخبار الأمم السابقة وأنبيائهم والجن والملائكة أسلوب الحكيم الذي لا يدخل في نقاش وجدل وتقريرات كلامية، وينسق مع طبائع الأشياء من حيث إنه يخاطب أناسسا متفساوتين منتوعين في أذهانهم وظروفهم، المهم والجوهري من أمرهم دعوتهم إلى الخير وإصلاحهم وتوجيهم إلى أحسن الوجهات، وتقريب الأمور والمعاني إلى عقولهم بأساليب سائغة منسجمة مسع مداركهم، وإعطاء كل موضوع في كل موضع ما يتحمله لتدعيم هذه الدعوة وتأبيدها وجعلها مؤثرة نافذة، وفي ذلك من دون ريب تعليم للطريقة الفضلي التي يجب الأخذ بها إزاء التعابير والأساليب القرآنية.

#### تسلسل الفسول القرآنية وسياقما :

عاشرا: إن أكثر الفصول والمجموعات فى السور القرآنية متصلة السياق ترتيباً أو موضوعاً أو سبكاً أو نزولاً، وأن فهم مداها ومعانيها وظروفها الزمنية والموضوعية وخصوصياتها وعمومياتها وتلقينها وتوجيهها وأحكامها فهما صحيحا لا يتيسر إلا بملاحظة تسلسل السياق والتناسب، وإن فى أخذ القرآن آية أية أو عبارة عبارة أو كلمة كلمة بترا لوحدة السياق فى كثير من المواقف والمواضيع، وهو مؤد إلى التشويش على صحة النفهم والتدبر والإحاطة أو على حقيقة ومدى الهدف القرآني.

ولتمثيل ذلك وإيضاحه نذكر آية الصافات (٩١) ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ فهذه الآية كثيرا ما تورد في معرض الحجاج والبرهنة في بعض المذاهب الكلامية على أن القرآن ينص على أن الله قد خلق أعمال الناس وبطلان القول الذي يقوله بعض المذاهب الكلامية الأخرى أن الإنسان خالق أفعال نفسه ومسئول عن تبعتها. فيقطع النظر عن هذا الموضوع الكلامي الخلافي فإن الذين يوردون الآية في معرض الحجاج والبرهان قلما يلحظون أنها ليست تقريراً ربانياً مباشراً في صدد خلق الناس وخلق أعمالهم، وبالتالي في صدد الموضوع الكلامي، وإنما هي جزء من سلسلة تتضمن حكاية قول إبراهيم لقومه في سياق التنديد بهم، لأنهم يعبدون ما ينحتون من الأصنام مع أن الله كما خلقهم خلق المادة التي يعملونها أي ينحتونها أصناما ليعبدوها، وهي السلسلة ٨٣-١١٣ من السورة فالآية جزء

من حكاية أقوال إبراهيم، ولو لوحظ السياق جميعه لما كان هناك محل لاقتطاع هذه الآية وحدها مسن السلسلة وتلقيها كتقرير ربانى مباشر يخلق أعمال الناس، كما أن من الواضح مع ملاحظة جزئية الآية من السلسلة أنها لا تصح أن تورد في معرض البرهان الذي تورد فيه، هذا بقطع النظر عما ورد في السلسلة نفسها من نسبة العبادة والنحت والإلقاء وإرادة الكيد الخ إلى قوم إبراهيم وتقرير صدور هذه الأعمال عنهم.

ونذكر جملة الموقاتلوا المشركين كافة إلى في آية النوبة (٣٦) فكثير من المفسرين يفسرونها منفردة ويصفونها بأنها آية السيف ويقولون إنها نسخت كل ما جاء في القرآن من عدم قتال غير المعتدين والمقاتلين من المشركين، وبذلك كانت آيات محكمة في هذا الصدد، مع أن في الآية فقرة أخرى مرتبطة أشد الارتباط بها ومحتوية للتعليل الرائع المعقول المتسق مع طبيعة الأمرور للأمرر الذي تضمنته بقتال المشركين كافة وهي الأكما يقاتلونكم كافة إلى فلو لوحظ ذلك ولم تجزأ الآية لما كان محل لذلك التفسير والوصف والقول حيث يبدو واضحا أنها في معرض حث المسلمين على قتال المشركين المحاربين مجتمعين كما يقاتلونهم كذلك ولزوال الإشكال الذي ينشأ عن هذا التفسير ويؤدي إلى نسخ أحكام وآيات محكمة متسقة مع مبادئ القرآن ومثله السامية، ومع طبائع الأمور ووقائع السيرة النبوية المؤيدة بالآيات من جهة والأحاديث من جهة أخرى ونعني حصر القتال في الأعداء المقاتلين أو المعتدين دون المشركين والكفار المعاهدين والموفين بعهدهم والمحايدين والمسالمين والعساجزين وانساء والأطفال مما يقتضي قتالهم جميعا وفاق ذلك التفسير.

ونذكر آية المجادلة الثالثة كمثل ثالث، وهي التي جاء فيها الوالذين يظاهرون من نسائهم شم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فكثير من المفسرين ينظرون إلى هذه الآية مستقلة عن سابقتها ويحارون في تأويل جملة الأم يعودون لما قالوا حتى قال غير واحد منهم إن الجملة من مشكلات القرآن، واضطروا إلى اعتبار "لما" بمعنى "عن ما" وقالوا إن الجملة تعنى "شسم يرجعون عن ما قالوا عنه ويرغبون في معاشرة أزواجهم أو إلى تأويلات أخرى، هذا مع أن هدنه الآية متصلة كل الاتصال بسابقتها التي جاء فيها الإلذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور فلو لوحظ ذلك لما كان هناك محل لهذه الحيرة والإشكال والتأويل. فالأية الأولى نددت بالمظاهرين والظهار وعدت عملا منكرا ثم انتهت بمقطع الوإن الله لعفو غفور فكأنما تقدمت باستنكار الظهار من حيث المبدأ وتقرر أن الله يعفو ويغفر للمظاهرين قبل نزول هذا الاستنكار وبالتالي قبل نزول الأيتين على اعتبار وتقرر أن الله يعفو ويغفر المظاهرين قبل نزول هذا الاستنكار وبالتالي قبل نزول الأيتين على اعتبار

عنه واستنكر أى الظهار بعد ذلك الاستنكار والوصف تجب عليهم الكفارة قبل معاشرة أزواجهم لأنهم يكونون قد أتوا بعمل عده القرآن منكرا وزورا. وطبيعى أن الحكم الإسلامي صار حكما ملزما لكل مظاهر وأن العفو عن المظاهر ظل خاصا بمن ظاهر قبل نزول الآية الأولى وهي حالة خصوصية الزمن لا تتكرر. ولقد احتوت السورة نفسها نفس الحروف في الآية (٨) التي جاء فيها ﴿أَلُم تر السي الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعنبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير ﴾ حيث يأتي المعنى فيها واضحا بأن العودة هي لما نهى عنه وأن الوعيد هو للعائدين إلى التناجي بعد النهى عنه، ولا فرق بين الجملتين كما هو ظاهر.

وهناك أمثلة كثيرة أخرى بالنسبة لآيات واردة في السور الطويلة والمتوسطة مما نبهنا عليه في سياق التفسير. فبينما تكون المجموعة أو الفصل القرآني مفهوما سائغا يبدو عليه الانسجام والسترابط التامان سبكا وموضوعا إذا قرئ ونظر فيه ككل؛ اضطرب على الناظر في القرآن فهمه وقامت في ذهنه بلبلة أو مشكلة أو حيرة في مداه ومدلوله إذا أخذه آية آية أو عبارة عبارة.

ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام أن هناك روايات كثيرة تورد كأسباب لنزول آيات منفودة أو جزء من آية في حين أن سياق الآية ومفهومها لا يتفقان مع الرواية كسبب للنزول، ويلهمان أن الآية منسجمة الأجزاء، وأنها متصلة اتصالا وثيقا بما قبلها أو بعدها في السياق، وكل ما يمكن فرضه في أمر الرواية في حالة صحتها أن تكون الآية أوردت على سبيل الاستشهاد على حادث ما وقع بعد نزولها، أو يكون الحادث قد وقع قبل نزولها بمدة ما فجاءت الإشارة إليه في السياق العام الذي أتست فيه الآية على سبيل التشريع أو التذكير أو التنديد أو التنبيه أو العظة الخ، فالتبس الأمر على السواوي وظن أن الحادث هو سبب النزول.

فقد روى مثلا عن ابن مسعود قوله: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيــل بنصـف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغنى عن صدقة ذلك وإن ما فعله الآخر ليـس إلا رياء فنزلت ﴿الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم﴾.

فهذه الرواية توهم أن الآية نزلت منفردة بسبب هذا الحادث مع أنها متصلة بسياق عسام سسابق ولاحق بها أشد الاتصال، وأن في السياق قرائن تدل على أن الفصل الطويل الذي تقع فيه هذه الآيسة (٣٨-٩٩) قد نزل كله أو جله في أثناء غزوة تبوك وظروفها وسببها.

وهناك رواية أخرى فى البخارى عن ابن مسعود أن رجلين من قريش وختنا لهما من ثقيف كانوا فى بيت فقال بعضهم لبعض أترون أن الله يسمع حديثنا قال بعضهم يسمع بعضه وقال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد يسمعه كله فنزلت الآية ﴿وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون...

(فصلت: ۲۲)

مع أن الآية متصلة بسياق يحكى فيه محاورة في الآخرة بين الكفار وبين أعضاء أبدانهم التسى تشهد عليهم أشد الاتصال، وليس هناك تطابق ما بين مفهوم الرواية وعبارة الآية.

والفصول الأولى من سورة النساء من مواريث وأنكحة مترابطة ومنسجمة، والآية الأولى فـــى السورة بمثابة براعة استهلال لما تضمنته من هذه الفصول، وروح آيات الفصول يلهم أنسها وحدة تشريعية، في حين أن هناك روايات تكاد لكل آية مناسبة نزول مستقلة وتوهم أنها أنزلـــت منفسردة بسببها. ويقال هذا في فصول سورة الحجرات أيضا. وأمثال ذلك كثيرة جدا نبهنا عليها فــى سـياق التفسير.

فملاحظة السياق والتناسب والترابط بين الفصول والمجموعات القرآنية ضرورية ومقيدة جدا في فهم مدى القرآن ومواضيعه وأهدافه من جهة وفي لمس ناحية من نواحي الروعة والإعجاز والإتقان فيه، لأنهما يظهران الناظر في القرآن على ما هو عليه من ترتيب وانسجام وترابط نظما وموضوعا مسن جهة ثانية وعلى نقاط الضعف في روايات كثيرة وردت في سياق الآيات القرآنية وخاصة في مكيسة بعض الآيات في السور المكية من جهة ثالثة، وتزيلان ما هو عالق في الذهن خطأ من أن الفصول القرآنية فوضى لا ترتيب ولا انسجام بينها من جهة رابعة.

ومن فوائد هذه الملاحظة المهمة إزالة وهم التعارض والتناقض في نصوص القرآن وتقريرات ومن فوائد هذه الملاحظة المهمة إزالة وهم التعارض والتناقض في نصوص والمواعظ والإندار والمتكررة بأساليب متنوعة حسب المواقف والمناسبات وخاصة في القصصص والمواعظ والكفر والكفر والتبشير والمشاهد الكونية والأخروية، وبنوع أخص في عبارات وجمل الهداية والضلل والكفر والإيمان وتزيين الأعمال والطبع على القلب وتسليط الشياطين والإغواء ومسئولية الإنسان عن عمله وحكمة الله في عدم خلق الناس أمة واحدة الخ، ففي تدبر سياق كل مناسبة وكل جملة قرآنية من هذا القبيل يمكن أن يلمح الناظر في القرآن حكمة ورود كل منها بالأسلوب الذي وردت به والمناسبة التي جاء فيها والمعنى الذي أريد منها والهدف الذي استهدفه، وكل هذا قد يكون متنوعا بتنوع المواقف والأساليب والمضامين والسياق، فيطمئن بسلامة المعنى وحكمة النص الوارد في السياق السذي ورد فيه ويزول وهم التعارض والتناقض وما يؤدي إليه من الحيرة أحيانا، ويحمل عليه من التكليف

والتجوز والتخريج والجدل على غير ضرورة ولا طائل وعلى غير اتساق مع السهدف القرآنسي ونطاقه.

فأنت مثلا إذا أخنت جملة فيضل من يشاء ويهدى من يشاء في آية فاطر (٨) وجملة فكذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء في آية المدئر (٣١) وقعت في حيرة لأن هناك آيات كثيرة جاء في بعضها فوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..»

(الكهف: ٢٩)

وفى بعضها الله جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما ضل عليها..)

ولكنك إذا قرأت سياق آيتى فاطر والمدثر كوحدة (٣ - ١٠فاطر)و (١-١٣المدثر) ظهرك لك المعنى سائغا مفهوما، وبدا لك أنهما استهدفتا فيما استهدفتاه التنديد بالكافرين والضالين والحملة عليهم من جهة والتنويه بالمؤمنين الصالحين وتطمينهم وتبشيرهم من جهة وتسلية النبى فيما ألم به من حزن وحسرة على مكابرة الكافرين وعنادهم من جهة، بل ظهر لك أن تلك المعانى التى تقررها آيات الكهف ويونس منطوية فى نفس سياق جملتى سورتى فاطر والمدثر حيث احتوى سياق آيسة فساطر وليا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . وحيث احتوى سياق آية المدثر فإنها لإحدى الكبر نثيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة القصص (٥٦) مع سياقها وآية النفري عند مناسباته.

وأنت إذا أخنت مثلا جملة ﴿إِنَا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعسهم الى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا﴾ في سورة الكهف الآية ٥٨ لحدتها وجدت نفسك أمام مشسكلة محسيرة لأنها توهم أن الله صرف الكافر عن فهم القرآن والتأثر به وحتم عليهم عسدم الإجابة والاهتداء، ولكنك إذا تدبرت سياق الآية جميعه (الآيات ٥٥-٥٩) بل أول الآية التي وردت فيها ظهر لك قصسد وصف مكابرة الكفار وعنادهم والتسرية عن النبي المناب عن النبي المناب المناب والمناب ويناب المناب المناب المناب النبي المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب النبي المناب ال

ونقول استطرادا : إن هذه الأمثلة قد كانت موضوع أخذ ورد وجدل في كتب التفسير بسبب صلتها بالموضوع الخلافي الكلامي في فعل الإنسان وكسبه وإرادته، حيث ذهب فريق إلى ما يفيد أن الإنسان مجبور على أفعال وأنها محتمة عليه في الأزل لا معدى له عنها ولا اختبار له فيها من كفو وايمان وفساد وصلاح وشر وخير، وأن العقاب والثواب ينالان الناس بمحض مشيئة الله وفضله، ولا صلة ولا أثر لاعمالهم فيها في حقيقة الأمر، وحيث ذهب فريق آخر إلى ما يفيد أن الإنسسان خسالق الأفعال نفسه فيؤمن ويكفر ويفسق ويصلح بإرادته واختياره، وأن الله لا يصحح عليه إرادة الكفر والفسق من العبد ولا تقديرها عليه، بل ولا يصح أن يكون مريدا للقبيح وأنه يجب عليه الاصلح لعباده، وأن الإنسان يعاقب ويثاب على أفعاله حقا وعدلا، وحيث توسط فريق فذهب إلى ما يفيه أنه هو خالق أفعال عباده من كفر وإيمان وعصيان وطاعة ومنكرات وصالحات، وكل بإرادته ومشيئته وقضائه وتقديره في حدود عموم تأثير صفاته الأزلية، وأن الله يضل من يشاء ويهدى مسن يشاء بمعنى خلقه الضلال والهدى، وأنه لا يجب عليه الأصلح، وقرروا مسع ذلك للإنسان فعلا اختياريا يثاب عليه إذا كان طاعة وصلاحا ويعاقب عليه إذا كان معصية وفسادا، وقالوا إن معنى أن اختياريا يثاب عليه إذا كان طاعة وصلاحا ويعاقب عليه إذا كان معصية وفسادا، وقالوا إن معنى أن الناس وكسبهم، وتشاد الجميع حول هذه المواضيع كل يؤيد رأيه ويرد على رأى الأخرين بأسساليب الناس وكسبهم، وتشاد الجميع حول هذه المواضيع كل يؤيد رأيه ويرد على رأى الأخرين بأسساليب السياق، ويؤول ما هناك من نصوص تناقض رأيه في ظاهرها ولا تتسق معه على ما هو مبسوط في كتب المتكامين المسلمين على اختلاف مذاهبهم.

والموضوع في أصله أن كون الإنسان مخيراً أو مسيرا عويص وموضوع جدلي عام لا ينحصر التشاد حوله في المذاهب الإسلامية الكلامية ولــه جبهات متنوعة ولا يدخل التبسط فيه في موضوع هذا الكتاب، غير أن المقام يتحمل بعض القول بسبب ما احتواه القرآن من آيات كثيرة جــدا اتخذها علماء المذاهب الكلامية الإسلامية مستندا لمذاهبم المختلفة في هذا الموضوع ومع أن من المسلم بــه أن النصوص القرآنية هي سند رئيسي في العقائد والشرائع والأحكام الإســـلامية فــالذي نعتقده أن الناظر في الأيات القرآنية إذا أخذ المجموعة القرآنية وحدة ولم يعقل سياقها وظروف نزولها وهدفها، ولم يقتطع منها الجمل وينظر فيها على حدة كما يفعل أصحاب المذاهـــب الكلاميــة فــى تشــادهم ومجادلاتهم فيما بينهم وهذا هو موضوع هذا المبحث في الأصل - يستطيع أن يتبين أهداف القــو أن في العبارات الواردة تبينا يزول معه من نفسه ما قد يقوم من وهم التعارض والتتاقض فــــي آياتــه، والقرآن بريء من التعارض والتتاقض بنص صريح فيه جاء في آية النســاء ٨٢ ﴿أفــلا يتدبـرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا﴾ ويجد حلا لما يبدو من إشــكال وتعليــلا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا﴾ ويجد حلا لما يبدو من إشــكال وتعليــلا سائغا لما يوهم ظاهره من معان متعارضة فيه، ويظهر له أن كثيرا مما دار ويدور من جدل ونقــاش سائغا لما يوهم ظاهره من معان متعارضة فيه، ويظهر له أن كثيرا مما دار ويدور من جدل ونقــاش

وحجاج وخلاف لا تتحمله عبارات القرآن ولا تقتضيه، وليس من ورائه طائل ولا ضرورة. وأن هذه العبارات ليمت في صدد هذه التقريرات الكلامية، وفي الأمثلة التي أور بناها دلائه كافيه، وهي مطردة في سائر فصول القرآن ومجموعاته التي وردت أمثالها فيها، ثم بحد – وهذا مهم جددا – أن النصوص والأهداف القر أنية تجرى في مدى هداية الناس ودعوتهم إلى الخير وإصلاحهم وتوجيههم إلى أفضل الوجهات وأنفعها، والتنويه بالمستجيبين المهتدين الصالحين المتقين المحسنين وتشيير هم وتطمينهم والتحذير من الفساد والاثم والفاحشة وإنكار الله ووحدته وكمال صفاته والتنديد بالضــــالين الأثمين المكابرين المنافقين الظالمين وإنذارهم، ولا تجرى في أي حال في مجرى التقرير ات الكلامية التي يدور حولها الخلاف والجدل المذهبي، وهذا هو أسلوب الحكيم الذي يعلمنا إياه القرآن في جميع الأمور، المتسق مع طبائع الأشياء وحقائقها ونعني كون القرآن يخاطب بشرا تعورف على أنسهم ذوو قابليات وكسب واختيار، وأن لهم أثرا فيما يصدر عنهم من أعمال وأقوال ومواقف وفقا لمسا تمليسه عليهم عقولهم وميولهم ومداركهم وتقديراتهم ومنافعهم وظروفهم الخاصة والعامة، وأنهم متفاوتون في كل هذا وأنهم ذوو تمييز للخير والشر والحسن والقبيح في نطاق تلك العقول والميسول والمدارك والتقديرات والمنافع والظروف والقابليات المتفاوتة، وأن المهم في الأمر هو دعوتهم إلى السهدي والخير وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإنقاذهم من الضلال وإثارة نفوسهم وإيقساظ ضمسائرهم، وتبشير المستجيبين وإنذار المكابرين وإرشاد الضالين الجاهلين منهم، وأن من الممكن أن تؤثر فيهم الدعوى فيستجيبوا تسليما وإذعانا وإدراكا أو خوفا وطمعا ورغبة ورهبة وأن الإنحراف عسن هذا النطاق والمدى إلى الجدل فيما وراء ذلك تكلف وتجوز وبعد عن مقاصد القرآن وأهدافه، ومؤد إلىسى البلبلة والحيرة والتشويش على هذه المقاصد والأهداف وعلى الراغبين في تفهم القـــرأن والنـــاظرين

## فهم القرآن من القرآن :

حادي عشر: إن الأوثق والأوكد والوسيلة الفضلى لفهم مدى القرآن ودلالاته وتلقيناته بل وظرروف نزوله ومناسباته تفسير بعض القرآن ببعض، وعطف بعضه على بعض، وربط بعضه ببعض كلما كان ذلك ممكنا لغة أو مدلولاً أو حادثاً أو مناسبة أو سبكا أو حكما أو موقفاً أو تقريرا، وسواء ذلك ما يدخل في نطاق الأسس والأهداف أو الوسائل والتدعيمات. وإمكانيات ذلك قائمة على نطاق واسع في مختلف فصول القرآن المكية والمدنية. كان القرآن يكاد يكون سلسلة تامة يتصل بعضها ببعض أوثق اتصال فيما يمثل من أدوار السيرة النبوية في عهديها كما أن من شأن عباراته وجمله وأحكامه ومماهده ومواعظه وحججه أن يفسر بعضها بعضا وأن يدعم بعضها بعضاً.

وفائدة هذه الملاحظة عظيمة كما يتضح عند التدبر، حيث يمكن أن تغنى الناظر فى القرآن عن الفروض والتكلف والتخمين، وتحول بينه وبين التورط فى موهمات التعارض والإشكالات اللغويسة وغير المأمورية. وكثيرا ما تساق على تمييز القوى من الضعيف والصحيح من الباطل من الأقسوال والروايات الواردة فى تفسير كثير من الأيات أو فى مناسبات نزولها وأسبابها. وهسذا بساب واسم الشمول والمدى ولنضرب مثلا لذلك آية وردت فى سورة الأنعام جاء فيها ﴿إِنِ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شىء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون﴾ (١٥٩)

فقد قال غير واحد من المفسرين وعلماء المذاهب أقوالا يستفاد منها أن الآية قد احتوت إخبارا غيبيا بما نجم بعد النبى على من خلافات ومنازعات وفرق وشيع وبدع الخ، في حين أنسه جساء فسي سورة الروم جملة مثلها مسبوقة بجملة فيها صراحة بأنها تعنى المشركين كما تسرى فمنيبيس إليسه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حسزب بمسالديهم فرحون.

فلو لوحظت هاتان الآيتان وربط بينهما وبين آية الأنعام لما كان محل لتلك الأقوال التسى تبدو فيها رائحة ما نجم من تلك الخلافات والمنازعات والفرق والشيع والبدع بعد وفاة النبى بسنين قليلة، بل لوحظ سياق آية الأنعام على ما نبهنا عليه في المبحث السابق وخاصة الآيتين ١٥٥-١٥٦ لظهر أنه احتوى تنديدا بالمشركين ومواقفهم من الدعوة والقرآن ولبدا الاتساق واضحا بين آيات السورتين القرآنيتين ولما كان محل لتلك الأقوال أيضا. ومن الأمثلة التي تساق في صدد المبحث الحسالي مساروى عن ابن عباس في الآية أولا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولاء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً.

(الكهف: ٤٩)

وهو قوله إن الجن طائفة من الملائكة وأن التسمية من الاختفاء الذى يشمل الملائكة كما يشمل الجن، هذا فى حين أن الآية جمعت بين الملائكة والجن على اعتبار هما خلقين مستقلين، وأن هناك أيات قر أنية عديدة حكت قول إيليس إنه مخلوق من النار وأخرى قررت أن الجن قد خلقوا من النار، فملاحظة هذا الاشتراك تظهر عدم صحة الرواية لأن هذا ليس مما يمكن أن يخفى عن ابن عباس الذى يوصف بما يوصف به من سعة العلم وقوة الذكاء والإحاطة بالقرآن، وتساعد على القول الحاسم في جنية إيليس في النصوص القرآنية.

ويمكن أن تساق الآيات التي نصت على أن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء، ولا نريد أن نكرر ما قلناه قبل قليل في هذا الأمر. ولكنا نريد أن ننبه على أن في القرآن آيات من هذا الباب فيها

البقرة : البيضاح من شأنه أن يضع الأمر في نصاب الحق بالنسبة لإطلاق العبارة في آيات أخرى. ففي سورة البقرة : البقرة : البقضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين (٣٦) وفي سورة الرعد الحقل الله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب (٢٧) وفي سورة إبراهيم البيئيت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مما يشراعه (٢٧) فهذه الآيات حينما تلاحظ أثناء تلاوة وتفسير الآيات التي جاءت عبارتها مطلقة وتفسر بسها يزول كل ما يدور حول هذا الموضوع الكلامي من أسباب الحجاج والنقاش ويبدو قصد تقرير كون يزول كل ما يدور حول هذا الموضوع الكلامي من أسباب الحجاج والنقاش ويبدو قصد تقرير كون الخالمين والفاسقين وأردياء النية والخلق، وكون الهدى والضلال منوطين بحسن نوايا الناس وسوئها والرغبة في الإنابة إلى الله والمكابرة فيها، ويسوق الناظر إلى التماس سبب مجيء العبارة مطلقة في الأيات التي جاءت فيها مطلقة في أسلوبها وسياقها على ما ذكرناه قبل.

ويمكن أن تساق آية الشورى هذه كمثل آخر :

﴿ ذَلَكَ الذَى يَبْشُرُ الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المـــودة فـــى القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله عُفور شكور ﴾

فإن بعض المفسرين وخاصة مفسرى الشيعة فسروا الآية على أنها تفيد إيجاب محبسة أقسارب النبى على النبي على الأدنين والبر بهم وطاعتهم، في حين أن هناك آيات قر آنية عديدة (المرت النبي على بسالقول إنه لا يسألهم أجرا دون أى استثناء فملاحظة ذلك تجعل الناظر في القر آن يحمل ما جاء فسى آيسة الشورى من استثناء على محمل آخر يبعد عن القر آن وهم التعارض، وينزه الله ونبيه عن تقساضى الأجر على هداية الناس وإيجابه بالنسبة لذريته أو أقاربه الأدنين، ولا يتورط في تأويل يؤيد الاستثناء والأجر الذين يثيران حيرة وإشكالا هذا يقطع النظر عما في ذلك التفسير من تمحل وتجوز لا يتحملها مضمون الآية، وعما هناك من رواية مأثورة عن ابن عباس في صددها تجعلها متسقة كل الاتساق مع النصوص القرآنية الأخرى وتفيد أن قصد الآية تقرير كون حرص النبي على هدايسة قومسه لا يمكن أن يتهم لأنه لا يطلب عليها أجرا وكون مرد هذا الحرص هو ما بين النبي وقريش من أوشساج القربي حيث لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبينه وبين النبي قرابة. وهناك تأويل آخر جاء فسي تفسير ابن كثير المشهور وهو أن الآية بمعنى أني لا أريد منكم شيئا إلا أن تحسترموا قرابتي لكم وتوادوني من أجلها وتكفوا عن الأذي والصد والتعطيل وهو تأويل وجيه ومتسق مسع روح القسرأن

<sup>(</sup>۱) أيات يوسف ١٠٠ والمؤمنون ٧٧ والفرقان ٥٧ وسبأ ٤٧ وص ٨٦ والقلم ٤٦.

واللغة وننبه على أننا هنا في صدد فهم نصوص القرآن ولسنا في صدد نفى واجب المسلمين في بر ومودة الصالحين الأتقياء الذين ليست نسبتهم إلى بضعة الرسول محل شك وريب من أجل هذه النسبة الشريفة الكريمة.

ومن فوائده ملاحظة ما هو موضوع هذا البحث أنها تساعد على معرفة الناسخ والمنسوخ وصور التطورات المتنوعة في سبر الدعوة النبوية والسيرة النبوية والتشريع القرآني. فأيات النساء ١٥-١٦ مثلاً تشير إلى جريمة الزنا وتعين نصاب شهود ثبوتها ولكنها لا تعين حدا وتكتفى بــالأمر بإمساك النساء في البيوت وأذبة الزناة بعبارة مطلقة، في حين أن آية سورة النور الثانية تعين حـــدا للز انبن والز انبات مائة حادة فملاحظة آبات النساء والنور معاً في النظر والتفسير تساعد على معرفة كون آيات النساء قد نزلت قبل آيات النور ، وأن آيات النور هي المحكمة في جريمة الزنا دون آيات النساء، وأن في نزول آبات النور بعد آيات النساء تطورا في التشريع القرآني. وفي آية النساء (٢٥) جملة تتص على أن حد الإماء المحصنات (المتزوجات) إذا زنين هو نصف حد الحرائر المحصنات وهي هذه ﴿فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِن أَتَيِن بِفَاحِشَة فَعَلِيهِن نَصِفَ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتُ مِن العذاب ﴾ فملاحظة آية النور في تفسير هذه الجملة تساعد على معرفة أن هذه الجملة نزلت بعد آيات النور، بعكس الأيسات المابقة حيث نزلت آبات النساء قبل آبات النور، وأنها وضعت في محلها للتناسب الموجود في أحكم الأتكحة والأسرة والمواريث الواردة في سورة النساء، وتساعد كذلك على معرفة صورة من صور التأليف القر أني : كذلك إذا قر أنا آيتي سورة المنافقون هاتين ﴿هم الذين يقولون لا تتفقوا على من عند رسول الله حتى بنفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأنل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنسافقين لا يعلمون؟ (٧ - ٨) ثم قرأنا أيتي سورة التوبة هاتين : ﴿ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قـوم يغرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحــون ₹ (٥٦-٥١) . اســتطعنا أن نتبين من ملاحظة آيات السورتين أن المنافقين في المدينة كانوا في أوائل العهد المدنى معتدين بقوتهم وما لهم ومركزهم، بينما صاروا في أواخر هذا العهد إلى حالة الخوف والضعف، وأن نامس صسورة تطورية من صور السيرة النبوية، وأن نحكم على تهافت الرواية التي ذكرت أن معسكر المنافقين عند الاستعداد لغزوة تبوك كان يعادل في سعته وعدده معسكر المؤمنين المخلصين.

والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا ومنبئة في السور والفصول القرآنية مكيها ومدنيها نبهنا عليها في التفسير. وهذه الكثرة تظهر فائدة هذه الملاحظة في حسن فهم القرآن وتفسيره كما هو واصح.

و لا أدعى بأن هذه الملاحظات حديدة و غير مسوقة، ففي الاتقان للسوطي لنفسه ولغيير ه مين أن كثير ا من العلماء والباحثين والمفسرين نبهوا عليها بأساليب متنوعة، ومنهم من فعلل ذلك فلي كثيراً غير أنى لم أر فيما تيسر لي من الاطلاع عليه من كتب التفسير (١) العديدة القديمة والحديثة أن هذه الملاحظات قد لوحظت جميعا معا في تفسير واحد، وإن صح القول بأنها لوحظت متفرقة وبسعة أو إيجاز حيث يمكن أن يكون مفسر الأحظ بعضا وسار عليه وآخر الأحظ بعضا وسار عليه مسع أن ملاحظتها جميعا والسير وفقها جوهري جدا فيما أعتقد لفهم القرآن فهما صحيحا وخدمت خدمة فضلي، هذا مع اعتر افي بالتقصير إزاء ما أحرزه الذين بحثوا في القرآن وعلومه وألفوا فيه وفسيوه قديما وحديثاً من علم واطلاع وتمكن وممارسة طويلة وتفرغ أطول وخاصة فسي عليوم الصيرف والنحو والبلاغة واللغة وأصول الفقه والحديث والرواية والخلافات المذهبية والكلامية، ومع اعترافي بالمجهود الذي بذله كل منهم في خدمة القرآن وتفسير ه، وما لكثير من كتب التفسير من خصوصيات مفيدة إما من حيث الإسهاب والإيجاز أو من حيث اللغة والبلاغة، والقواعد النحوية والصر فيـــة، أو من حيث التنويه بالمعاني والقضايا وتغريعاتها، أو من حيث الإحكام واستنباطها، أو من حيث ايسران ما في القرآن من إشراق وبعد مدى وقوة تلقين وتوجيه، أو من حيث روايات المناسبيات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، أو من حيث التعليق على ما فيه من قصص وإيضاحها، أو مسن حيث شرح المذاهب الكلامية والفقهية وجدلياتها.

<sup>(</sup>۱) من كتب التفسير التى اطلعت قراءة أو تصفحا على جميع أو بعض أجزائها والتفسير المعزو إلى ابسن عباس رواية أبى صمالح وباب التفسير فى البخارى وتفاسير الطبرى والنسفى وأبى السمعود والطوسسى والخازن والرازى والزمخشرى والطبرسى والبيضاوى والجوهرى وفريد وجدى ورشيد رضا والألوسى وأبى حيان وابن كثير والبغوى والقرطبى والمراغى والعادلى.

# الفصل الرابع نظرات وتعليقات على كتب الهفسرين ومناهجهم تعيد

ومع ما ذكرناه فى صدد كتب المفسرين فإن الناظر فى كثير منها يلحظ ثغرات عديدة تتقص من قيمة تلك الفوائد التى احتوتها والجهود التى بذلت فيها قليلا أو كثيرا، وتجعلها غير شافية للنفسس شفاء تاماً.

#### روايات أسباب النزول:

أولا: إن هناك روايات كثيرة في أسباب النزول ومناسباته وقد حشرت في كثير من كتب التفسير التي كتبت في مختلف الأدوار لا تثبت على النقد والتمحيص طويلاً، سواء بسبب ما فيها من تعدد وتناقض ومغايرة أو من عدم الاتساق مع روح الآيات التي وردت فيها وسياقها ومغايرة أو من عدم الاتساق مع روح الآيات التي وردت فيها وسياقها بل ونصوصها أحيانا، ومع آيات أخرى متصلة بموضوعها أو موضحة لها أو عاطفة عليها، حتى أن الناقد البصير ليرى في كثير من هذه الروايات أثر ما كلن من القرون الإسلامية الثلاثة الأولى من خلافات سياسية ومذهبية وعنصرية وفقهية وكلاميسة قسوى البروز، وحتى ليقع في نفسه أن كثيرا منها منحول أو مدسوس أو محرف عن سموء نيسة وقصد تشويش وتشويه ودعاية ونكاية وحجاج وتشهير، أو قصد تأييد رأى على رأى، وشيعة على شيعة والمتبادر أنه لما كان عهد التدوين الذي راجت فيه الرواية تلقف المدونون من الأفواه الغث والسمين والصحيح والفاسد والمعقول وغير المعقول والملفق والمنحول والمحرف فدونوه وتنساقلوه، وجعلم المفسرون القديمون من عمد تفسير هم، بل كان وظل الركن الأقوى والأوسع في التفسير، فكان هذا التساهل من جانب المدونين أو لا و المفسر بن المتقدمين ثانيا باعثا على تسلسل الدور وانتقال الروايات من عهد إلى عهد من دون تحفظ أو تمحيص إلا قليلا حتى صارت كأنها قضايا مسلمة أو نصوص نقلية يجب الوقوف عندها والتقيد بها أو التوفيق بينها الخ، وأدى هـــذا إلـــى الوقــوع فـــى أخطــاء وتشويشات ومفارقات كثيرة، سواء كان في صدد السيرة النبوية وأحداثها أو ظروف ما قبل البعثة، أو المفهومات والدلالات والأحكام القرآنية. ولقد كان هذا في أحيان كثيرة مستنداً من مستندات أعداء العرب والإسلام المتعقبين لثغرات فيهم، فتمسكوا بكثير من الروايات الواردة في التفسير مع ما هـي عليه من وهن وتهافت، فأساءوا فهم القرآن وخلطوا فيه عن عمد أو غير عمد، شأنهم في ذلك شأنهم في التمسك بكثير من الروايات الواردة عن السيرة النبوية والبيئة النبوية وظروفها وما بعدهـا مـن أحداث الحركة الإسلامية وظروفها وتاريخها والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، وقد نبهنا عليها في سياق التفسير، وإليك بعضها على سبيل التمثيل والإيضاح:

(١) فقد نقل الخازن<sup>(١)</sup> في تفسير أوائل سورة التوبة عن محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما أن النبي الله أمر أبا بكر على الحج في أول حج بعد فتح مكة وبعث معه أربعين آية من سورة براءة ليقرأهــــا على أهل العوسم، ثم بعث بعده عليا ليقرأ على الناس صدر براءة ويؤذن بمكة ومنى أن قد برأت ذمة الله وذمة رسوله من كل مشرك، وأن لا طواف بالبيت عريان، وأن أبا بكر رجع فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شيء قال لا ولكن لا ينبغي أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، هـــذا بينما ورد في البخاري حديث عن أبي هريرة أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمر ورسول الله على عليها في رهط يؤذن في الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك و لا بطوف بالست عربان وفي الحديث الثاني تعارض مع الأول كما هو ظاهر، ولقد كان الحديث الأول موضع تأويل متقــــابل مع الشيعة والسنة، فالأولون احتجوا به لصواب مذهبهم لأنه مؤيد لحق على في القيام مقسام النبسي بعده، وكون ما تم هو مخالف لتلقين النبي، والأخرون قالوا مقابل ذلك إنما بعث النبي على عليـــاً فــــي هذه الرسالة حتى يصلى خلف أبي بكر ويراد أنه تحت إمرته ويكون في ذلك تنبيه على إمامه أبي بكر بعد رسول الله ﷺ، وأن الأمير على الناس كان أبا بكر ولم يكن عليا وأن في هذا تقديما له عليه، ولم يكلف من هؤلاء وأولئك نفسه عناء البحث في متن الرواية، فإن ما احتواه حديث بعث النبي مسع أبي بكر أربعين آية من صدر سورة براءة يجعل الحديث موضع نظر وتوقف لأن هذا العــــد مـــن صدر السورة احتوى مواضيع متنوعة ومنها ما نزل في شئون أخرى، ومنها ما هو متصل بسلسلة طويلة من هذه، بل ومنها ما نزل قبل الفتح المكي على ما نكرته من روايات أخرى يؤيدها أو يقــوم قرينة عليها نصوص بعض هذه الآيات، هذا فضلا عن رائحة التشاد الحزبي بين الشيعة والسنة القوية في الحديثين وما يمكن أن تعنيه من وضعهما لتأييد كل رأيه وتجريح رأى خصمـــه هجومـــا و دفاعاً! تق

(٢) وقد روى السدى عن الزبير على ما جاء في كشاف الزمخشرى أنه قال إن آية الواتقوا فتنــة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصمة (الأنفال: ٢٥) نزلت فينا، وأنه كان يساير النبي على يوما فـــأقبل

اً إن إشارتنا إلى كتب تفسير بعينها في هذا الفصل وغيره لا تعنى أن عدا هذه الكتب خال مسن الثغسرات التى ننبه عليها ونمثل لها. فإن أكثر ما اطلعنا عليه من هذه الكتب ينطوى على واحدة أو أكثر من هسذه الثغرات، وبعضها ينقل عن بعض حرفيا وبعضها يعزو إلى بعض والقليل منها تعليق على ما يسورده أو ينقله أو يعزوه وكثير منها يورد فيها بدون تعليق كأنما يتبناه أو ليس له اعتراض وتعليق عليه.

عليه فضحك له الزبير فقال رسول الله على كيف حبك لعلى فقال يا رسول الله بأبى أنت وأمسى إنسى أحبه كحبى لولدى أو أشد قال فكيف أنت إذا سرت إليه تقاتله. هذا في حين أن الآية شديدة الانسلام مع سابقاتها ولاحقاتها، وأن السياق في صدد تثبيت المسلمين وتذكير هم وتحذير هم وعظتهم على أشر التشاد الذي كان بينهم حول غنائم بدر وفي سبيل توطيد طاعة للنبي في نفوسهم، وفي حيسن أنسه لا يبدو قط أى اتساق وصلة بين الرواية والآية معنى أو موضوعا أو مدى، فضلا عما يلفت النظر فيها من أثر الفتتة التي نجمت مذ مقتل عثمان ومن عدم احتمال صدور هما عن الزبير لأن فيها إدانة له.

ومن هذا الباب روايات كثيرة في أسباب نزول آيات كثيرة تضمن صرف الآيات إلى بعض الصحابة وتشم فيها رائحة الخلاف السنى الشيعى ولا تتسق في حال مع الآيات وظروف نزولها وسياقها، فقد روى بعض الشيعة رواية بأن آية فوالذى جاء بالصدق وصدق به أولنك هم المتقون (الزمر : ٣٣) قد نزلت بحق على، وروى بعض السنيين رواية بأنها نزلت في حق أبسى بكر، والسياق يدل على أنها مع ما سبقها ولحق بها عامة متصلة بظروف الدعوة في العهد المكى الذى لم يكن على في أوائله إلا صبياً. ومن ذلك ما رواه بعض السنيين من أن آية فويا أيها النبى حسسك الله ومن انبعك من المؤمنين (الأنفال : ٢٤) قد نزلت عند إسلام عمر، ومن أن جملة فوشاورهم في الأمر (أل عمران) نزلت في إيجاب مشاورة أبي بكر وعمر، مع أن آية الأنفال مدنية ومتصلة بظروف الجهاد في العهد المدنى وجزء من سياق منسجم، وأن جملة آية آل عمران من آيت فوقفوهم مضمونها نفسه على أنها متصلة بموقف بعض المسلمين والمنافقين في ظروف وقعة أحد فضلا عن أنها جزء من سياق منسجم في ظروف هذه الوقعة، ومن ذلك ما رواه الشيعيون من أن آية فوقفوهم أنها جزء من سياق منسجم في ظروف هذه الوقعة، ومن ذلك ما رواه الشيعيون من أن آية فوقفوهم عام ومتصل بظروف الدعوة في العهد المكي، وفيه حكاية عما يراه الكافرون والمؤمنون من المشاهد الأخروية ترهيبا وترغيبا.

(٣) وجاء فى البخارى عن أنس أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب، بينما جاء فى البخارى عن أنس أيضا أنه لما تزوج رسول الله زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبى ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنسهم قاموا فانطلقت فأخبرت النبى بأنهم انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فالقى الحجاب بينى وبينه وأنزل الله فيا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبى ... ﴾ إلى آخر آية (الأحزاب: ٥٠) وهى الآية التي ذكر فيها الحجاب والتي توصف بأنها آية الحجاب والتي نزلت بناء على مراجعة عمر كما جله

فى الرواية الأولى، وجاء كذلك فى البخارى عن عائشة أن عمر بن الغطاب كان يقول لرسسول الله أحجب نساءك فلم يفعل، وكانت أزواج النبى يخرجن ليلاً قبل المناصع (۱) ، فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر وهو فى المجلس، فقال عرفتك يا سسودة حرصما علمى أن يسنزل الحجاب قالت فأنزل الله آية الحجاب. وجاء فى البخارى أيضا عن عائشة قالت خرجت سودة بعد ملا ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال أما والله ما تخفين علينا فانظرى كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة إلى رسول الله فى بيتسى وأنسه ليتعشى وفى يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله خرجت لبعض حاجتى فقال عمر كذا وكذا قسالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق فى يده ما وضعه فقال إنه أذن لكن أن تخرجن، فهذه أربعسة أحاديث بخارية حول الحجاب، وثلاثة منها فى مناسبة نزول آية الحجاب فى سورة الأحزاب، وفيسها ما فيها من التغاير فى هذه المناسبة وكل هذا فى حين أن الحجاب المذكور فى الآية يعنى الستر على ما فيها من التغاير فى هذه المناسبة وكل هذا فى حين أن الحجاب المذكور فى الآية يعنى الستر على زوجات النبى على من حرائه ولا يدخلوا عليهن بسبب ذلك كما أن الآية لم تنزل خاصة فى الحجساب حتى تسمى آيته كما يظهر ذلك لمن بمعن النظر فيها.

(٤) وروى الضحاك عن ابن عباس على ما جاء فى الخازن أن آية ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً ..﴾ النح (المائدة : ٣٣) نزلت فى قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله محلة عهد وميثاق فنقضوا عهد الله وأفسدوا فى الأرض فخير الله رسوله محلة إن يشايقل وإن يشا يصلب وإن يشا يقطع الأيدى والأرجل من خلاف حينما روى الكلبى عن ابن عبساس أيضا أنها نزلت فى قوم هلال بن عويمر ذلك أن النبى محلة وادع هلالا على أن لا يعينه ولا يعين عليه وأن من مر بهلال إلى النبى محلة فهو آمن، فمر قوم من بنى كنانة يريدون الإسلام يقوم هسلال فشدوا عليه وأن من مر بهلال إلى النبى محلة فهو آمن، فمر قوم من بنى كنانة يريدون الإسلام يقوم هسلال فشدوا عليه وأن من مر بهلال إلى الأية نزلت فى قوم من عرينه وعكل أتوا رسول الله محلي والية عن سعيد بن جبير تقول إن الأية نزلت فى قوم من عرينه وعكل أتوا رسول الله تحلق واستاقوا الإبل. فهذه ثلاث روايات فى سبب نزول آية كل منها مخالف للأخرى من حيث القصمة وكل منها يفيد أن الأية نزلت مستقلة بسبب حادث معين، واثنتان منها على تخالفها مرويتان عن ابسن عباس، مع أن الذى يمعن النظر فى سياق الأية يجدها غير منفصلة عن سيلق السابق السندى يدور

<sup>(&#</sup>x27;) محلات الغائط.

الله المديلة و المسلمة المسلم

المستولة المتخلال المتخلال حديثا عن أنس بن مالك في قصة عرب عكل وعرينه التسى ذكسرت فسى الرواية المعتورة والله المسياخ النسار وقطع الرواية المعتورة والم المسياخ النسار وقطع أينية والمراجعة في ناحية الحرة حتى ماتوا، ولم يرد في هذا الحديث أن الآية نزلت فيهم كما أنه المنافعة وي تسمير العينين، ومحال أن يخالف النبي نص الآية لو أنها نزلت فيهم.

## رواياك التفسير:

تُقْعِمُهُ إِن هِذَاكَ أُولاً تَفْسِيرًا كَامَلاً مَعْزُوا إِلَى ابن عباس رواية أبي صـــالح عــن الكابـــي احتــوي تفسير ات لغوية وكثيرا من أسباب النزول وتأويلات للقصص والتعابير والمشاهد والأوصاف القرآنية وتعليقات عليها، وثانيا أقوالا كثيرة جدا في كتب التفسير معزوة إلى ابن عباس منها ما ورد في ذلك التفسير ومنها ما لم يرد، واحتوت هي الأخرى تفسيرات لغوية وأسباب نزول وتاويلات للقصص والتعابير والمشاهد والأوصاف القرآنية وتعليقات عليها وثالثا أقوالا كثيرة جدا كذلك في كتب التفسير معزوة إلى علماء من التابعين وتابعي التابعين أمثال مجاهد والضحاك وقتسادة والحسس البصسري وعكرمة وسعيد ومسروق ومحمد القرظي وسفيان بن عيينه وعطاء الخ فيها كذلك تفسير أت لغويسة وأسباب نزول وتعليقات وتأويلات بل وهناك روايات عن كتب تفسير معزوة إلى بعض هؤلاء مثــل مجاهد والضحاك وقتادة وسفيان، وقد وصف السيوفي ما ورد عن ابن عباس من روايات تفسيرية بكلمة "لا تحصي" دلالة على كثرته، وذكر أن عدد مثل هذه الروايات المروية عن الصدر الأول قد بلغ بضعة عشر ألفا، والأرجح أن هذا العدد لا يشمل ما يرويه الشيعة بطرقهم وشروطهم الخاصـــة التي يستقيم كثير منها عند السنيين ولا يحتجون بها والتي ربما بلغ عددها نفس العدد أو زاد، وكثــير من الأقوال المنسوبة إلى هذا الصدر ومن يليه يصح عليها ما قلناه في الفقرة السابقة من أنه لا يثبت على النقد والتمحيص للأسباب التي ذكرناها هناك، ومن حيث ما يقع في النفس من تلقفها من الأفواه وتدوينها في عهد رواج الرواية فاختلط حابلها بنابلها وغثها بسمينها وصحيحها بباطلها، وظهر على كثير منها أثر تلك الخلافات السياسية والحزبية والكلامية والمذهبية والعنصرية، ومن حيث ما يقسم في النفس من قصد التشويش والتشويه في بعضها ما هو أدخل في باب الخرافة منه في باب الحقيقة. أو الاحتمال كما أن كثيرا منها لا يصح تصديق صدوره عن صحابة وتابعين وتابعي تابعين وخاصة عن علمائهم الأجلاء المشهورين في سلامة المنطق والفهم والذكاء والدراية والورع. ويؤيد هذا قـول الإمام الشافعي بأنه لم يثبت عن ابن عباس مما عزي إليه من روايات التفسير إلا نحو مانه، بينما المنسوب إليه يبلغ بضعة آلاف، ويؤيده كذلك موقف الإمام الحنبلي من هذه الروايات حيـث يسلك روايات التفسير المعزوة إلى الصحابة والتابعين - وكل ذلك مما يدخل في شمول كتب الحديث - فـى سلك روايات الملاحم والمغازي من حيث غلبة احتمال تسرب الأخطاء والمبالغات وعدم صحة السند فيقول إنها لا أصل لها.

ومع ذلك فقد صارت هي الأخرى من عمد المفسرين القديمين وكتبهم وانتقلت من دور إلى دور حتى استفاضت في كتب التفسير جميعها تقريباً وغدت نصوصاً نقلية يوقف عندها ويتقيد بها بل ويحتج بها سبب مكانة المصدر الذي نسبت إليه بدءاً، ولم تحظ إلا بقليل من النقد والتحيص، بل وأن ما جرح منها ظل ينتقل من دور إلى دور ويستفيض في كتب التفسير، ويورد في سياق الآيات مسن جملة الأقوال والتأويلات، ومنها ما لا يذكر جرحه، ولقد جرح بعض علماء القرآن والرواية روايسة ابن الكلبي بل سماه بعضهم الكذاب، ولكن كثيراً مما رواه أخذه المفسرون القدماء وتتوقل عنهم دورا بعد دور، منه ما ذكر راويه ومنه ما لم يذكر، ودخل كذلك في عداد النصوص المروية التي يوقف عندها ويتقيد ويحتج بها، وهذا شأن كثير من الروايات المجروحة أيضاً ، فأدى ذلك كله إلى أخطاء وتشويهات ومفارقات ومجادلات كثيرة، وكان وسيلة من وسائل غمز الأغيار والبساحثين على ما ذكرناه قبل والأمثلة المستشرقين وطعنهم أيضاً كما كان ذلك في روايات الأسباب والمناسبات على ما ذكرناه قبل والأمثلة على ذلك كثيرة جداً نورد بعضها فيما يلى للتمثيل والإيضاح:

- (۱) فغى تفسير سورة القلم من تفسير ابن عباس المنكور أن النون هو السمكة التمى تحمل الأرضين على ظهرها، وهى فى الماء وتحتها الثور وتحت الثور صخرة وتحت الصخرة المشرى ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله.
- كأن هذا من العلم الذى عرفه البشر وأن اسم السمكة ليواش ويقال ليوتي واسم الثور يلهموت ويقال يلهوى ويقال ليوتا، وهى فى بحر يقال له عصواص وهو كالصور الصغير فى البحر العظيهم، وهذا البحر فى صخرة جوفاء، وفي هذه الصخرة أربعة آلاف خرق يخرج منها المهاء. وقد وردت هذه الأقوال بعينها أو مزيداً عليها أو مبدلة بعض الشيء فى كتب عديدة من كتب التفسير منها ما عزى إلى ابن عباس عن أبي صالح عن الكلبي ومنها ما لم يذكر راوية ومصدره.
  - (٢) وقد صرفت كلمة "ربك" في هذا التفسير في جملة "اذهب أنت وربك فقاتلا" إلى هارون.

- (٣) ولقد علق فيه على جملة ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم﴾ بأن الله قد صور آدم بين مكة والطائف.
- (2) وقد صرف فيه المقصود من آيتي الأعراف ﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أتقلت دعوا الله ربهما لنن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما الله عما يشركون ﴾ (١٨٩ ١٩٠) إلى آدم وحواء وروى فيه أنهما جعلا لله شركاء فيما آتاهما حيث سمى أحد أولادهما عبد الله والآخر عبد الحارث. وقد ورد هذا القول في الخازن عن ابن عباس بغير ذكر الكلبي بهذا النص: كانت حواء تلد لآدم أولاداً فيسميهم عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس فقال إن سركما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحرث يعنسي نفسه فولدت ولد فسمياه كذلك فعاش!
  - (٥) وذكر فيه نسب نمروذ و هكذا: نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن كوش.
- (٦) وعلق فيه على جملة " فيها من كل شيء موزون" كل شيء يوزن مثل الذهـــب والفضــة والحديد والصغر والنجاس.
- (٧) وفسرت فيه كلمتا "تمنى" و "لمنية" الواردتان في آي الحج الورما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته (٥٠) بمعنى قرأ وقراءته فكان هذا التفسير مسن أركان الأقوال والروايات التي قبلت ورويت في قصة الغرانيق وكون الشيطان هو الذي أجسري على لسان النبي الجملتين "وتلك الغرانيق العلى. وأن شفاعتهن لترتجى" في أثناء تسلاوة سورة النجم في صلاة أقامها بالمؤمنين في فناء الكعبة، وكون آيات الحج هي بسبيل تلك العبارات والتنبيه على إنها من القاء الشيطان، مما كان مثار أخذ ورد ومغامز ومطاعن، في حيس أن عبارات آيات (الحج: ٢٥ ٤٥) وروحها وسياقها لا يتسق مع ذلك التفسير ولا مسع تلك الأقوال قط على ما فصلناه في سياق تفسيرها (١٠)، فضلاً عما هناك من رواية تفيد أن هذه الأيات نزلت على النبي على بطريق هجرته إلى المدينة.
- (^) وقد أولت فيه آيات زواج النبي بمطلقة متبنية الواردة في سورة الأحزاب تأويلاً نتزه رسول الله عنه من عشقه لزينب ومخادعته لزيد كان مثار أخذ ورد ومغامز ومطاعن أيضاً في حين أن

<sup>(</sup>١) أقرأ أيضاً كتاب سيرة الرسول الجزء الأول ففيه بحث وتمحيص.

عبارة الآيات وظروفها تناقض هذا التأويل. كما فصلناه كذلك فسي سياق تفسير ها(٢).

- (٩) ومما نقل عن ابن عباس من غير طريق ابن الكلبي وأشرك معه غيره من الصحابة والتابعين ما نقله الخازن عن قصة هاروت وماروت العجيبة والشائقة معا، حيث جاء فيها أنهما كانا أعبد الملائكة وأنهما عيرا الله في خلقه البشر على عصيانهم وأن الله قد تحداهما أن يثبتا إذا ركب فيهما طبائع البشر، وأنهما لما انقلبا بشرا زنيا وشربا الخمر وقتلا النفس وسجدا للأصنام وأساءا استعمال اسم الله الأعظم الخ بتفصيل طويل، مما لا يتسق مع منطق من جهة وفيه ما فيه من موقف نحو الله من جهة أخرى. ولقد صارت هذه القصة وسيلة لجدل كلامي فسى عصمة الملائكة، واحتج القاتلون بعدمها بالقصة كحجة نقلية مروية بألفاظ متقاربة عن ابن عباس وعلى ابن أبي طالب وابن مسعود وكعب الأحبار والسدي والربيع ومجاهد.
  - (١٠) ومن ذلك أن لحملة العرش قرونا وأن ما بين أخمص أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ومن كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة عام ومن ترقوته إلى موضع القرط منه مسيرة خمسمائة عام.
- (۱۱) وروى الكشاف عن عكرمة فى تأويل الكزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه أن هذا مثل ضربه الله لبدء الإسلام وترقيه فأخرج شطأه بأبى بكر وآزره بعمر واستغلظ بعثمان واستوى على سوقه بعلى. وأثر المقالات الخلافية فى ترتيب الخلفاء الراشدين ظاهر القول.
- (١٢) وروى الكشاف معزوا إلى الحسن فى صدد خلق الأرض والسماء أن الله خلق الأرض فى موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم اصعد الدخان وخلق منها السماوات وأمسك النهر فى موضعه وبسط منه الأرض فذلك قوله (كانتا رتقا ففتتناهما)

(الأنبياء: ٣٠)

(۱۳) وروى الخازن معزوا إلى عبد الله بن عمر أن الذين يحملون العرش ما بين سوق أحدهم

<sup>(</sup>٢) أقرأ أيضا كتاب سيرة الرسول الجزء الأول ففيه بحث وتمحيص.

- (١٤) وروى الخازن أيضاً معزواً إلى عروة بن الزبير أن من حملة العرش من صورتــه علــى صورة الإنسان ومنهم من صورته علـى صورة الشور ومنهم من صورته علـى صورة الأسد.
- (١٥) وروى أيضاً معزواً إلى نوفل البكائي في وصف السلسلة التي ذكرت في سورة الحاقة ﴿شمم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه﴾ (٣٢) أن كل ذراع سبعون باعاً وكل باع أبعد ما بينك وبين مكة وكان هو في رحية الكوفة.
- [17] ورويت روايات شيعية عن مقاتل عن أبي عبد الله أنه وجد في كتاب على بن أبي طالب أن أدم لما هبط إلى الأرض كانت رجلاه بثنية الصفا ورأسه دون أفق السماء وأنه شكا لله حسرارة الشمس فأوحى إلى جبريل أن اغمزه فغمزه فصير طوله سبعين ذراعاً بذراعه ثم غمسز حسواء غمزة فصير طولها خمسة وثلاثين ذراعاً بذراعها. وقد رأينا تعليقاً على رواية تقصير آدم وحواء لمؤلف شيعى آخر حاول فيه أن يعلل أذى الشمس بأن حرارتها تكون من غير جهسة الانعكساس وتكون قامة آدم طويلة بحيث تتجاوز طبقة الزمهرير ثم أيد صحة طول آدم واحتمال تأذيه مسن حرارة الشمس بقصة عوج بن عناق فذكر كيف كان يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها في عين الشمس، ولم يكتف المؤلف بهذا فقد أخذ يورد احتمالات ووجوها من طرائفها أن جبريل غمز آدم فجعله سبَعْين لا سبعين وغمز حواء فجعلها خُمسْين وثلثي الخمس لا خمسة وثلاثين، وأن مسن المحتمل أن يكون الناقل وهم في القراءة.
- (١٧) وجاء في تفسير القرطبي معزواً على ابن عباس أنه كان يوضع لسليمان ستمائة كرسي شم يجىء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه ثم يأتي أشراف الجن فيجلسون مما يلى الإنس ثم يدعو الطير فتظلهم وتسير بالغداة الواحدة مسيرة شهر.
- (١٨) وجاء فيه معزواً إلى جابر بن عبيد الله إلى النبي ه أنه كان نقش خاتم سليمان بـن داود "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
- (19) وجاء فيه أيضاً معزواً إلى الحسن أن الجياد المذكورة في قصة سليمان في سسورة ص ﴿إِذَ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد﴾ (٣١) خرجت من البحر لها أجنحة، ومعزوا إلى الضحاك أنها كانت منقوشة ذات أجنحة، ومعزواً إلى على أن الشيطان أخرجها مجنحة من مروج البحسر وكانت عشرين فرساً.
- (٢٠) وفي الخازن عن البغوي عن الثعلبي عن كعب الأحبار أن موسى نظر في التوراة فقال إنى أجد أمة هي خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب

الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلون الأعور الدجال، رب اجعلهم أمتي قال هي أمة محمد يا موسى. قال رب إني أجد أمة هم الحمادون المحكمون إذا أرادوا أمرا قالوا نفعل إن شاء الله فاجعلهم أمتي قال هي أمة محمد. قال رب إني أجد فسى التسوراة أمسة يسأكلون كفاراتهم وصدقاتهم وكان الأولون يحرقون كفاراتهم بالنار وهم المستجيبون والمستجاب لهم والشافعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال هي أمة محمد. ويستمر الكلام فيتناول بضع صور أخرى مسن هذا القبيل. ونقول بهذه المناسبة إن المفسرين كثيراً ما نقلوا عبارات وجملاً على أنها واردة فسى التوراة والإنجيل ومنها ما يشبه بعض آيات وعبارات القرآن، ويعزون ذلك إلى كعب الأحبار أو عبد الله بن سلام أو ابن عباس أو بعض التابعين. ومن جملة ذلك ما رواه البيهقي عن ابن عباس أن سورة الكهف تسمى في التوراة الحائلة، وسورة يس المعمة كأنما كل سورة في القرآن لها ما يقابلها أو لها ذكر في التوراة.

- (۲۱) وجاء فى الخازن أن سعيداً بن جبير قال عن ألواح موسى إنها من ياقوت حمراء، وإن الكبي قال إنها من زبرجدة خضراء، وإن ابن جريج قال إنها من زمرد وإن الله أمر جبريل فجاء بها من جنة عدن وكتبها بالقلم الذى كتب به الذكر واستمد أى أخذ الحبر من نهر النور، وأن الربيع بن أنس قال إن الألواح كانت من زبرجد، وأن وهبأ قال: إن الله أمر جبريل فقطعها مسن صخرة صماء عينها له ثم شقها الله بإصبعه وسمع موسى صريف الأقلام بالكلمات العشر وكان ذلك أول يوم من ذى الحجة، وكان طول الألواح عشرة أذرع على طول موسى واختلفوا فى عدد الألواح فروى عن ابن عباس أنها كانت سبعة وروى عنه رواية أخرى أنها لوحان ورجحه الغراء وقال إنما جمعت على عادة العرب فى إطلاق الجمع على الاثنين، وإن وهبا قال إنها عشرة وإن مقاتلاً قال إنها تسعة، وإن الربيع بن أنس قال إنها كانت وقر سبعين بعيراً يقرأ الجزء منها فى سنة ولم يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى.
- (٢٢) وجاء في الخازن عن الربيع بن أنس أن درجات الجنة سبعون ما بين الدرجتين حضر الفرس المضمر سبعين سنة.
- (٢٣) وجاء فيه عن ابن مسعود أن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وما بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وما بين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش على المساء والله على العرش. وهناك خبر عن ابن عباس أن المسافة؟.

 (٢٤) وجاء فيه معزوا إلى ابن عمر أن السور الذى ذكر فى القرآن (فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) (الحديد: ١٣) هو سور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه المسجد وظاهره من قبله العذاب وادي جهنم.

وهذا قليل جداً من كثير جداً مما ورد من هذا الباب معزواً مثل ما تقدم إلى صحابة وتابعين عـن الخلق والتكوين والقصيص وتأويل الآيات والأحداث المتصلة بالسيرة النبوية وظروف الدعوة.

وهذا غير ما روي من روايات تأويلية وتفسيرية كثيرة جداً في كتب السنة والشيعة معزوة إلى صحابة أو تابعين ممن عرفوا العلم والدراية والورع وسلامة المنطق متناقضة من جهة ويبرز فيها أثر الخلافات الحزبية والمذهبية والسياسية بروزاً واضحاً من جهة أخرى. وفي كل هذا ما هو ظاهر من الأغراب والتخمين بل والتخريف وعدم الاتساق مع مرامي الأيات ومضمونها وظروفها، ودلائل الجهل بحقائق الكتب المنزلة ومحتوياتها وبما هو معروف إذ ذاك من الحقائق العلمية والتاريخية والجغرافية مما يشوش على الراغب في تفهم القرآن، ويجعل القرآن عرضه للحجاج والجدل والأخذ والرد، ويشوه أسماء كثير من أصحاب رسول الله وتابعيه، ويجعل المسلم بقف موقف الحيرة والبلبلة مما نقل عنهم.

#### تعليقات الهفسرين على القصص:

ثالثاً إن كثيراً من المفسرين قد ولعوا بالتعليق على ما ورد فى القرآن من قصص ولعاً كبيراً تجاوزوا فيه حدود الروايات المنسوبة إلى الصحابة والتابعين على علات كثير من هذه الروايات، وجالوا في ساحات التخمين والتخرص والتكلف والتزيد والمبالغة جولات مسهبة حيناً وموجزة حيناً آخر، ومنسوبة إلى رواة من غير تلك الطبقة بالأسماء حيناً وبدون أسماء حيناً وصلاح عنسهم أو موهمة أنها كذلك حينا آخر، حتى ليقع في نفس القارئ من فحوى عباراتهم وأساليب إيرادهم أحيانا أنهم يعنون أن القصص القرآنية أو بعضها على الأقل وقد وردت في القرآن لذاتها، وبقصد الأخبار والماهيات والحقائق أكثر من قصد العظة والتنكير، وكثير مما أوردوه لا يتفق مع دلالات الآيات ولا تتحمله أهدافها ولا تقتضيه عبارات كما فيه مفارقات كثيرة وما هو أدخل في باب الخرافة منها فسي باب الحقائق. وإليك بعض الأمثلة من ذلك للتمثيل والإيضاح:

(۱) فهذه سلسلة مما ورد عن ذي القرنين ويأجوج ومأجوج منقولة عسن الخسازن وأبسى السمعود والبيضاوي والكشاف، وأكثرها بتعبير روي وقيل، وأحياناً بدون ذلك، وقليل منهم معزو لقائل معين : ۱- إن الله إنما ذكر ذا القرنين لأن حكمته شاعت تخليد أسمه في القرآن على مر الدهور لما بلغه

- إن الله إنما نكر دا الفرنيل لان خدمته ساعت تحديد اللغة في الفران على مر التامور عد المسلمان وسعة الملك.

- ۲- إن ذا القرنين دخل الظلمة في طلب عين الحياة، وإن الخضر كان من رجال جيشه فوقع على
   العين فاغتسل وشرب منها.
  - ٣- إن عمر ذي القرنين ألف وثلاثون سنة.
- ٤- وقال ابن جريج كان عند العين الحمئة مدينة يقال لها الجاسوس لها اثتا عشر ألف باب وسكانها من نسل ثمود الذين آمنوا بصالح، ولولا ضجيج أهلها لسمع الناس وجيب الشمس حين تغيب.
- -- إن يأجوج أمة ومأجوج أمة، وكل أمة أربعة آلاف أمة. ولا يموت الرجل منهم حتى يرى من صلبه ألف رجل قد حمل السلاح، وهم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرز شهر بالشهام طوله عشرون ومائة ذراع، وصنف منهم عرضه وطوله سواء عشرون ومائة ذراع وهولاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد، وصنف منهم يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى، ولا يمسرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه، ومنهم من طوله شبر. وقال كعب إن آدم احتلم ذات يسوم وامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج، فهم متصلون بنا من جهه الأب دون الأم.
- ٧- سخر الله لذي القرنين السحاب فحمل عليه، ومد له الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء وخاطبه قائلا إني باعثك إلى أمم مختلفة ألسنتهم، منهم أمتان بينهما طول الأرض إحداهما عند مغرب الشمس يقال لها ناسك والأخرى عند مطلعها يقال لها منسك، ومنهم أمتان بينهما عرض الأرض إحداهما في القطر الأيمن يقال لها هاويل والأخرى في قطر الأرض الأيسر يقال لها تأويل، ومنهم أمم في وسط الأرض منهم الجن والأنس ويأجوج ومأجوج فقال الأيسر يقال لها تأويل، ومنهم أمم في وسط الأرض منهم الجن والأنس ويأجوج وأبسط لسانك بأى قوة أكابدهم وبأى جمع أكاثرهم وبأى لسان أناطقهم، فقال الله إني سأقويك وأبسط لسانك وأشد عضدك فلا يهولنك شيء ، وإليك الهيبة فلا يروعنك شيء وأسخر لك النور والظلمة وأجعلهما من جنودك. فالنور يهديك من أمامك والظلمة تحوطك من ورائك.
- انه الإسكندر الذي ملك الدنيا. وقيل ملكها مؤمنان وهما ذو القرنين وسليمان وكافران وهما نمرود وبختنصر.
- ول إنه كأن عبدا صالحا ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة وسخر له النور والظلمة، فإذا
   سرى يهديه النور من أمامه وتحوطه الظلمة من ورائه. وقيل كان نبيا وقيل كان ملكاً مسن

الملائكة. وعن على أنه ليس بملك ولا نبي ولكنه عبد صالح ضرب على قرنه الأيمسن فى طاعة الله فمات ثم بعثه الله فضربه على قرنه الأيسر فمات فبعثه الله فسمى ذا القرنيسن، وإن فيكم لمثله. وعلق المفسر قائلاً إن علياً أراد نفسه.

- ١-أن معاوية قرأ جملة "عين حمئة" "عين حامية" فقرأها ابن عباس "عين حمئة" فقال معاوية لعبد الله بن عمر كيف نقرؤها فقال كما يقرأ أمير المؤمنين، ثم إن معاوية وجه إلى كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب في التوراة قال في ماء وطين فوافق قول ابن عباس.
- (٢) وهذه سلسلة أخرى في سياق قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل وسليمان منقولة عن الكشاف. وقد وردت في كتب تفسير أخرى مقاربة أو نصاً كما جاءت في الكشاف:
- ١- قيل إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبين إخوانهم ففتح الله لهم نفقاً في الأرض فساروا فيه سنة ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين، وهم هناك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا. وذكر عن النبي أن جبريل ذهب به ليلة الإسراء نحوهم فكلمهم فقال لهم جبريل هل تعرفون من تكلمون قالوا لا قال هذا محمد النبي الأمي فأمنوا به؛ ثم قالوا يا رسول الله إن موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقرئه مني السلام فرد محمد على موسى السلام، شم أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة وأمرهم أن يقيموا مكانهم، وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت.
- ٧- روى أن معسكر سليمان كان مائة فرسخ في مائة. خمسسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون للأنس وخمسة وعشرون للطير وخمسة وعشرون للوحش، وكان له ألف بيست من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة زوجة وسبعمائة سرية، وقد نسج له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ، وكان منبره يوضع في وسطه، وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة، وحولهم الإنس وحول الإنس الجن والشياطين، وتظللهم الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليهم الشمس، وترفع الربح البساط فتعبر به مسيرة شهر فسى يوم وأن الله أوحى إليه مرة وهو يسير بين الأرض والسماء إني قد زدت في ملكك فلا يتكلم أحد بشيء الإ القته الربح في سمعك، فيحكي أنه مر بحراث فقال لقد أوتي آل داود ملكاً عظيماً فألقته الربح في أذنه فنزل ومشي إلى الحراث وقال إنما مشيت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه. وكان من أمره أن سمع كلام النملة من ثلاثة أميال. وقد ذكر بعض المفسرين فسي سياق

هدهد سليمان أنه كان مكلفاً بالتتقيب عن مواضع المياه للجيوش اللجبة التـــى تســير مــع سليمان لأن الأرض في عيني الهدهد ككرة من زجاج شفاف يري ظاهرها وباطنها.

- ٣- كانت عند شعيب عصى الأنبياء ، فأمر موسى أن يدخل ويأخذ له عصا ، فوقعت يده على عصاه وكان آدم هبط بها من الجنة ولم يزل الأنبياء يتوارثونها، فضن بها علي موسى والقاها بين العصى أولاً وثانياً وثالثاً إلى السابعة وكانت فى كل مرة تقع فى يده فوقع في نفس شعيب أن له شأناً فأعطاها له.
- 3- أرسل فرعون خلف بني إسرائيل ألف ألف وخمسمائة ألف ملك، ومع كل ملك ألف ، وخرج فرعون في جمع عظيم، وكانت مقدمته سبعمائة ألف كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة. وعن ابن عباس أن فرعون خرج في ألف ألف حصان سوى الإناث ، وهذا سبب استقلاله قوم موسى وقوله عنهم ﴿إنهم لشرنمة قليلون﴾ ، (سورة الشعراء) مع أن عدهم ستمائة ألف وسبعون ألفا.
- ٥- أن بلقيس كانت من الجن، وإن الجن خشوا أن يتزوجها سليمان فيجتمع فى ابنه منها فطنة الإنس والجن، فدسوا له عنها وشنعوا له سيقانها فامتحنها بالصرح الممرد، ولما ظهرلسه كذبهم استتكحها وكان يزورها فى الشهر مرة.
- 7- حينما كانت العصا تنقلب ثعباناً في يد موسى كان يبدو أنه ثعبان ذكر أشعر فاغراً فاه بين لحبيه لحبيه ثمانون ذراعاً ؛ وقد وضع حينما ألقاه بين يدي فرعون لأول مرة لحيه الأسفل في الأرض ولحيه الأعلى على سور القصر ثم توجه نحو فرعون ليأخذه فوثب مين سيريره وهرب وأحدث ولم يكن أحدث قبل ذلك، وهرب الناس وصاحوا، وحميل على النياس فانهزموا فمات منهم خمسة وعشرون ألفان وقتل بعضهم بعضاً.
  - ٧- كان عدد السحرة سبعين ألفا وقيل ثمانين ألفا وقيل بضعة وثلاثين ألفاً.
- ٨- فى الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي المعروف بجامع أحكام القرآن اثنتان وثلاثون صحيفة فى تفسير الآيات الواردة فى سورة ص عن داود محشوة حشواً عجيباً بسالقصص عن داود وسليمان، والأقوال التى تدور حول هذه القصص، وفيها من الأغراب مسايشير الدهشة. منها ما جاء فى صدد توبة داود معزواً إلى عطساء الخراساني أن داود سلجد أربعين يوماً حتى نبت المرعى حول وجهه وغمر رأسه فنودي أجائع فتطعم وعار فتكسى فنحب نحبة هاج المرعى من حر جوفه فغفر له وستر بها ذنبه ؛ فقال يارب هذا ذنبي فيمل بيني وبينك قد غفرته فكيف بفلان وكيف بفلان وكذا رجلا من بني إسرائيل تركست

أو لادهم أيتاماً ونساءهم أرامل، قال يا داود لا يجاوزني يوم القيامة ظلم أمكنه منك شم أستو هيك منه بثو اب الجنة ثم قيل يا داود ارفع رأسك فذهب ليرفع رأسه فإذا به قد نشسب في الأرض فأتاه جبريل فاقتلعه عن وجه الأرض كما يقتلع من الشهرة صمغها . رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن عطاء. قال الوليد وأخبرني منير بن الزبير قال فلزق مواضع مساجده على الأرض من فروة وجهه ما شاء الله .. وقال وهب إن داود نودي إني قد غفرت لك فلم ير فع رأسه حتى جاءه جبريل فقال لم لا ترفع رأسك وربك قد غفر لك. قال با رب كيف وأنت لا تظلم أحداً فقال الله لجبريل اذهب إلى داود فقل له يذهب إلى قبر أوريا فيتحلل منه فأسمعه نداءه فلبس داود المسوح وجلس عند قبر أوريا ونادى يا أوريسا فقال لبيك من هذا الذي قطع على لذتي وأيقظني، فقال أنا أخوك داود أسألك أن تجعلني في حل، فإني عرضتك القتل قال عرضتني الجنة فأنت في حل. وفي الخبر وكان داود يقعد على سبعة أفرشة من الليف محشوة بالرماد فكانت تستنقع دموعه تحت رجليه حتى تنفذ من الأفرشة كلها، وكان إذا جاء يوم نواحه نادى مناديه فسم، الطرق والأسواق والأوديسة والشعاب وعلى رؤوس الجبال وأفواه الغيران إلا أن هذا يوم نواح داود فمن أراد أن يبكى على ذنبه فليأت داود فيسعده فيهبط الناس من الغيران والأودية وترتج الأصــوات حـول منبره والوحوش والسباع والطير عكف وبنو إسرائيل حوله فإذا أخذ في العويــل والنــواح وأثرت الحرقات منابع دموعه صارت الجماعة ضبجة واحدة نوحاً وبكاء حتى يموت حول منبره بشر كثير في مثل ذلك اليوم.. وفي هذا الجزء من تفسير القرطبسي أربسع عشسرة صحيفة أخرى محشوة بمثل هذه الأقوال في سياق الآيات الواردة في سورة ص كذلك عن سليمان تثير الدهشة في أغرابها وتفصيلاتها وخاصة في وصف كرسى سليمان وانتقال موكبه بواسطة الريح وشياطينه المسخرة والمصفدة والبنائين والغواصين وخساتم سليمان والجسد الذي ألقى على كرسيه ونسائه منها ما هو معزو إلى رواة ومصادر معينة ومنها ما هو مروى بصيغة المجهول مما يطول الأمر بنقله.

وهذا الذى نقلناه غيض من فيض وقطرة من بحر مما أورده المفسرون فى سياق القصص القرآنية. ولقد كان أمرهم أن استغرقوا فيها حتى صاروا يحاولون التوفيق بين مختلف الروايات الواردة فيها والجدل فى ذلك بالإضافة إلى محاولات التوفيق والتلفيق والتأليف بين ما جاء فيها وبين ما يبدو من مناقضة العبارات القرآنية لبعض ما فيها أو لما يجب من حسق الله والأنبياء والملائكة ويضاف إلى هذا محاولتهم أخذ بعض الأحداث القصصية كحجة لأحكام فقهيسة فسى

الاسلام مثل ما فعلوا في قصة أيوب واستنباط جواز الحيلة في التحلل من اليميسن لأن القصسة احتوت أمراً لأيوب بضرب زوجته بضغث من حشيش بدلاً من جلدها بالسوط مائة مسرة كما أقسم ، ومثل تجويز أن تكون أجرة الراعي صداقاً وعدم تعيين البنت التي أجر موسى نفســـه مقابل نكاحها في قصة موسى وشعيب. هكذا كاد القرآن يخرج من نطاق قدسيته من الموعظة والدعوة والتذكير إلى نطاق بحوث في التاريخ والوقائع المروية وفي نطيباق همذه الروايسات العجيبة التي أوريت على هامش القصص القرآنية والتي لا يتفق كثير منها مسع مسا ورد فسي القرآن منها، ويتعرض بذلك إلى الأخذ والرد والنفي والإثبات والجدل والتصويب والتخطئة، بل ويدخل محتويات بعض قصصه مثل قصص آدم وإيليس ويوسف مع امرأة العزيز وموسى في طلبه رؤية الله وفي قتله القبطي، والملائكة في مراجعتهم الله في شأن خلقه أدم في نطاق الجدل بين أصحاب المذاهب الكلامية من نواح متعدة تخطئة وتصويباً وتخريجاً وتاويلاً، كما يدخـــل محتويات بعض قصصه مثل حقيقة واسم مؤمن آل فرعون وإيمان امسرأة فرعسون، وحقيقسة الذبيح، والدراهم التي بيع بها يوسف والأذي الذي أوذي به موسى وأسماء أهل الكهف وكلبسهم، وأسماء امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون والذي أماته الله هو وحماره ثم بعثه وعفريب سليمان والذي عنده علم الكتاب والذي اشترى يوسف وامرأته وفرعون والغلام الذي قتله العبد الصالح وأبويه والغلامين اليتيمين ورهط قوم صالح وعاقر الناقة وابن لقمان والشيطان الذي ألقي علمي كرسى سليمان وشيطان أيوب ونفر الجن الذين استمعوا القرآن الخ الخ في نطاق البجث والنقاش واستنباط حقائق التاريخ لذاتها، وإيراد الأقوال والروايات في هذه الشئون التي فيها كثــــير مـــن التكلف والمفارقات والتخمين والإغراب والتخريف، مما هو منبث بكثرة في كثـــير مـــن كتـــب التفسير ، ومما يجعل المرء يندهش ويجار من روايتها وإيرادها من قبل علماء أعلام وجوازهـــا عليهم، ومما ظل أثره مستمراً متمكناً إلى عصرنا هذا، حيث كان كثير من هذه القصص بالإضافة إلى القصيص القرأنية مواضيع كتب خاصة عليها طابع الكتب التاريخية وتحمل اسم تقصص الأنبياء" وحيث يتجادل الباحثون على صفحات المجلات في ذي القرنين وماهيته ومسا هو معروف عن تاريخ الإسكندر ، وفيما إذا كان بنو إسرائيل قد ورثوا ملك فرعون في مصـــر وملكوها بعد أن فرق هو وجنوده أجمعون الخ ويتكلفون بما لا طائل من ورائه.

وكل هذا مؤد كما هو ظاهر إلى التشويش على الناظر في القرآن ومراميه في القصـــص وعلى أهدافه السامية وإلى غدو كتب تفسيره معرضـــا للكثــير مــن المفارقــات والمبالغــات والمحلات والمجادلات والمنحولات والمدسوسات وغدو القرآن بذلك عرضة للغمز والجــرح

من قبل الأغيار أيضا. كما أن ذاك قد أدي إلى استحواذ القصة القرآنية لذاتها على أفكار السواد الأعظم من المسلمين بل وخاصتهم، وصارت عندهم كذلك موضوعا ذاتيا ومجالا واسمعا للأخذ والرد والسؤال والاستفتاء والاستقصاء والحجاج والاحتجاج والتصويب والمناظرة السخ، مما كان يضيع معه مواضع العبرة في القصة وقصد القرآن الجوهري منها.

# تمليقات المفسرين على مشاهد الكون والجن والمائكة:

رابعا: إن كثيرا من المفسرين قد ولعوا أيضا بالتعليق على ما ورد فى القرآن من تعابير وإشسارات وتنكيرات وتنبيهات وتقريرات حول مشاهد الكون ونواميسه، وحول ما ورد كذلك فى صدد الملائكة والجن وإبليس وخلقه آدم ولعا تجاوزوا فيه حدود الروايات المنسوبة إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم ، وجالوا فى ساحات التخمين والتكلف والتزيد والإغراب ، وأوردوا أقوالا منسوبة إلى رواة ومصادر من غير تلك الطبقة بأسماء وبدون أسماء وصادرة أحيانا عنهم أو موهمة أنها كذلك ، حتى ليقع فسى نفس القارئ أنهم يعنون أن ما ورد فى القرآن فى هذه الشئون كله أو بعضه قد ورد لذات وبقصد تقرير الماهيات والحقائق أكثر من قصد الدعوة والتذكير والتدعيم به وفى كثير مما نقلوه وقالوه ما لا يتفق مع دلالات الآيات ولا تتحمله أهدافها ولا تقتضيه عباراتها كما أن فيه مفارقات كثيرة هي أدخل فى باب الحقيقة وإليك بعض الأمثلة على سبيل الإيضاح، منقولة عسن كتب تفسيرية متعددة:

- (۱) إن سماء الدنيا سوح مكفوف والثانية مرمرة بيضاء والثالثة حديد والرابعة صفر وقيل نحساس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوته حمراء وما بين السابعة إلى الحجب صحار من نور.
  - (٢) إن وجهي الشمس والقمر متجهان إلى السماوات وضوؤهما فيهن جميعا وأقفيتهما نحو الأرض.
- (٣) إن اللوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وحافتاه الدر والياقوت ودفتاه ياقوته حمراء وقلمه من نور وأصله في حجر ملك.
- (٤) إن الأنهار التي أنزلها الله من عين من عيون الجنة واستودعها الجبال وأجراها على الأرض وهي سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل هي التي عنيت في الآية الوأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض). (سورة المؤمنون).

- (٥) لما خلق الله الأرض وفتقها سبع أرضين بعث من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع وضبطها فلم يكن لقدميه موضع قرار فأهبط الله من الفردوس شورا له أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة وجعل قرار قدم الملك على سنامته فاستقرت، وقـرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ومنخاره في البحر، فهو يتنفس كل يوم نفسا فــاذا تنفس كان مد البحر وإذا رد نفسه كان جزره، ولم يكن لقوائم الثور قرار فخلق الله صخرة كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين فاستقرت قوائم الثور عليها وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه فإنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة (سورة لقمان). ولم يكن للصخرة مستقر فخلق الله نونا وهو الحوت العظيم فوضعت الصخرة على ظهره والحوت على البحر والبحر على متسن الربح والربح على القدرة، ولقد تغلغل إبليس إلى الحوت فوسوس إليه، فقال أتدري مسا على ظهرك ياليوتا من الأمم والدواب والشجر والجبال لو نفضتهم لالقيتهم عن ظهرك، فهم ليوت الن فغل فبعث الله له دابة فدخلت منخره فوصلت إلى دماغه فضح الحوت إلى الله منها فأذن لسها فخرجت، وإنها لتنظر إليه وينظر إليها إن هم بشيء من ذلك عادت كما كانت،
- (٦) إن القلم من نور وإن طوله ما بين السماء والأرض. وقد نظر الله إليه أول مساخلقه فانشق نصفين، ثم قال له اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى على اللوح المحفوظ. والناس إنمسا يجرون على أمر قد فرغ منه.
- (٧) إن بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام وغلظ كل سماء كذلك ، والأرضون مثيل ذليك، وأن الصخرة التي تحت الأرض السابعة والتي منتهى علم الخلائق على أرجائها يحملها أربعة مسن الملائكة لكل منهم أربعة وجوه وجه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر. فهم قيام عليها قد أحاطوا بالسماوات والأرض ورؤوسهم تحت العرش.
- (^) إن الناس ينادون يوم القيامة من صخرة القدس لأنها أقرب على السماء بائتى عشر ميلا، وأنسها في وسط الأرض..
  - (٩) إن المطر ينزل من السماء كل عام بقدر واحد لا يزيد ولا ينقص
  - (١٠) إن في العرش تمثال ما خلق الله في البر والبحر وذلك تأويل قوله تعالى

هوان من شيء إلا عندنا خزائنه) (سورة الحجر).

(١١) إن سدرة المنتهى شجرة نبق فى السماء السابعة عن يمين العرش ثمرها كقلال هجر وورقها كأذان الفيل. ينبع من أصلها الأنهار التى ذكرها الله فى القرآن ويسير الراكب فى ظلها سبعين عاما لا يقطعها.

- (١٢) إن جبريل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح، وقال مر قومك يزنوا به.
- (١٣) إن آدم نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد وهي السندان والكلبتان والمطرقة والإبـــرة والمبقعة، وقبل إن معه كذلك المرو والمسحاة.
- (12) اختلف في عدد عوالم الله فقيل إنها ألف عالم: ستمائة في البحر وأربعمائة في السبر، وقيل ثمانون ألف عالم أربعون ألفا في البر ومثلهم في البحر، وقيل ثمانية عشر ألفا منهم عالم الدنيا عالم واحد، وما العمران في الخراب إلا كفسطاط في صحراء.
- (١٥) لما أراد الله أن يخلق آدم أوحى إلى الأرض أنى خالق منك خليفة منهم من يطيعني ومنهم من يعصاني، فمن أطاعني أدخلته الجنة ومن عصاني أدخلته النار. قالت الأرض أتخلق منى خلقا يكون للنار. قال نعم فبكت الأرض فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة. وبعث الله جسبريل ليأتيه بقبضة منها أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، فلما أتاها ليقبض منها قالت أعوذ بعنوة الله الذي أر سلك أن لا تأخذ منى شبئا. فرجع جبريل إلى مكانه وقال يا رب استعانت بك منسى فكر هت أن أقدم عليها فقال لميكانيل انطلق فأنتى بقبضة منها فلما أتاها قالت له مثل ما قالت الجبريل فرجم إلى ربه فقال ما قالت له. فقال الله لعزر الله انطلق فأتنى بقيضة منها فلما أتاها قالت له ما قالت لجبريل وميكائيل فقال وأنا أعوذ بعزته أن أعصى له أمرا فقبض منها قبضه من جميع بقاعها من عذبها ومالحها وحلوها ومرها وطيبها وخبيثها وصعد بها السمى السماء، فسأله ربه و هو أعلم بما صنع فأخبره بما قالت له الأرض وبما رد عليها فقال الله وعزتي وجلالي لأخلقن مما جنت به خلقا والأسلطنك على قبض أرواحهم لقلة رحمتك، ثم جعل الله تلك القبضة نصفها في الجنة ونصفها في النار ثم تركها ما شاء الله ثم أخرجها فعجنها. طينا لازبا مدة ثم حماً مسنونا مدة ثم صلصالا (١) ثم جعلها جسداً. وألقاه على باب الجنة. فكانت الملائكة يعجبون من صفة صورته لأنهم لم يكونوا رأوا مثله. وكان إبليس يمر به ويقول لأمر ما خلق هذا. فنظر إليه فإذا هو أجوف فقال هذا خلق لا يتمالك، وقال يوما للملائكة إن فضل عليكم ماذا تصنعون. قالوا نطيع ربنا ولا نعصاه. فقال إيليس في نفسه لئن فضل على لأعصينه، ولئن فضلت عليه لأهلكنه. فلما أراد الله أن ينفخ فيه الروح أمرها أن تدخل في جســـد أدم فنظـــرت فرأت مدخلا ضبقا فقالت بارب كيف أدخل هذا الجسد قال الله ادخليه كرها وسستخرجين عنسه كرها، فدخلت يافوخه فوصلت إلى عينيه فجعل ينظر إلى سائر جسده طينا ، فسسارت إلسي أن

<sup>(</sup>۱) يظهر أن القائل أراد أن يوفق بين التعابير القرأنية حيث جاء في إحداها أن الله خلق البشر من طين لازب وفي أحدها من حماً مسنون وفي أحدها من صلصال.

وصلت إلى منخريه فعطس فلما بلغت لسانه قال الحمد لله رب العالمين، وهي أول كلمة قالسها فناداه الله رحمك ربك يا أبا محمد ولهذا خلقتك. ولما بلغت الروح إلى ركبتيه هم ليقوم فلم يقدر فقال الله خلق الإنسان من عجل. فلما بلغت الساقين والقدمين استوى قائما بشرا سويا لحما ودما وعظاما وعروقا وعصبا وأحشاء وكسى لباسا من ظفر يزداد جسده جمالا وحسنا كل يوم.

- (١٦) إن الملائكة الذين ذكروا في آية البقرة (٢٠) هم الذين كانوا في الأرض. وذلك أن الله خلصق الأرض والسماء وخلق الملائكة والجن فأسكن الملائكة السماء وأسكن الجسن الأرض فعبسدوا دهرا طويلا، ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا واقتتلوا فبعث الله عليهم جندا من الملائكة بقال لهم الجان ورأسهم إبليس وهم خزان الجنان فهبطوا إلى الأرض وطردوا الجسن إلى جزائسر البحار وشعاب الجبال، وسكنوا الأرض، وخفف الله عنهم العبادة، وأعطى إبليس ملسك الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنة وكان رئيسهم وأكثرهم علما. فكان يعبد الله تارة فسى الأرض وتارة في المبنة. فدخله العجب وقال في نفسه ما أعطاني الله هسذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه فقال له ولجنده إني جاعل في الأرض خليفة بدلا منكم ورافعكم إلى فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة.
- (۱۷) كان ايليس من حي من الملائكة وقيل من الجن ممن يولد لـــه ويــاكلون ويشــربون بمنزلــة الأدميين، ومن الجن من هو بمنزلة الريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون. وقيل إن ايليـس يدخل ذنبه في دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين، وإن مـــن أولاده لاقيــس ولهاب والهفاف ومرة وزنبور وبتر والأعور ومطوس وداسم، ومنهم من يتولى افساد الصــــلاة وأخر يتولى النتجيس وآخر يزين اللغو والإيمان الكانبة وآخر يغرى بالزنا فينفخ فـــى إحليــل الرجل وعجيزة المرأة.

وهذا قليل من كثير من هذا الباب مما يكاد يكون من عمد أكثر كتب التفسير القديمة ، وفيه مساهو ظاهر من الإغراق والمفارقات ودلائل الجهل بما كان معروفا من الحقائق الكونية حتى ليدهسش المرء من جوازه على علماء أعلام ونقلهم إياه بأساليب وسياقات تدل علسى أنسهم مندمجون فيسه ومنزلونه منزلة الحقائق أو على الأقل غير شاكين فيه ولا مكذبيه، وأنهم يرمون أو يرمي بعضسهم إلى التوفيق بين مختلف الأيات والتعابير القرآنية وإلى شرحها وتعليل مداها، وفي ذلك ما هو واضح من أسباب التشويش على أهداف القرآن وصرف الذهن عن مراميه، وجعل كتب التفسير معرضا لكثير من المفارقات والمبالغات والمنتحلات والمدسوسات.

ومما هو جدير بلغت النظر أن بعض الباحثين والناظرين في القرآن بل ومفسريه من المتلخرين والمعاصرين قد ولعوا بمثل ذلك الولع مع تعديل اقتضته تطورات العلوم والمفاهيم، حيست نراهم يحاولون استتباط النواميس العلمية والفنية واستخراج نظريات الدورات الشمسية والقمرية والأرضية وكروية الأرض ونظام الأفلاك والمطر وأطوار النشوء ونمو الأحياء وانفتاق الأرض والسماء والذرة والكهرباء الخ الخ من بعض الآيات القرآنية، أو يحاولون تطبيق النظريات العلمية والفنية المتصلة بنواميس الكون والتكوين والشمس والقمر والسماء والأرض والحياة والكهرباء والبرق والرعد الخ الخ على بعض الآيات القرآنية ليدللوا على احتواء القرآن أسس هذه النظريات أو نواتها مما أخذ يستفيض في الكتب والمجلات بل والصحف منذ أواخر القرن السابق. وتفسير الجواهر للشيخ طنطاوى جوهري الذي صدر في أوائل القرن الحاضر مثال عجيب لهذه المحاولات والتطبيقات.

والثغرة في هذا هو ما يفيده ويوهمه هذا الولع كما نكرنا هذا فيما نقدم من أن ما ورد في القرآن من الإشارات والتنبيهات والتعابير مقصود لذاته وماهياته، وما يؤدي هذا إليه مسن صسرف هذه الإشارات والتنبيهات والتعابير عن هدفها الوعظي والتدعيمي للدعوة أولا، ومن إخسراج محتويسات القرآن في نطاق هذا الهدف وقدسيته إلى نطاق الجدل والبحث والنفي والإثبات في حقائق النظريات العلمية والفنية الكونية، وما تتعرض له هذه النظريات من تبدل وتطور وجدل ثانيا، في حين أن تلك المحاورات أو بالأحرى التمحلات قائمة على الظن والتغمين ومنها ما هو متهافت جدا من جهة، وأن أسلوب الآيات القرآنية من جهة أخرى واضح الدلالة على اقتصار ما احتوته على الهدف المذكور، وعدم استهدافه التقريرات العلمية والفنية في ماهية الخلق والتكوين ونواميسهما، حيث هسو أسلوب خطابي موجه إلى مختلف طبقات الناس بقصد إيقاظ ضمائرهم ولفت أنظارهم إلى مسا يقسع تحست مشاهدتهم من مشاهد الكون العظيمة، وما يرونه من مظاهر نواميسه، وما يتمتعون به من مختلف مشاهدتهم من ماهياتها لذاتها، والتدليل بهذا الأسلوب العام الموجه إلى مختلف الطبقسات علسي وبقطع النظر عن ماهياتها لذاتها، والتدليل بهذا الأسلوب العام الموجه إلى مختلف الطبقسات علسي وصحة الدعوة إليه وواجب طاعته فيما يأمر وينهي بواسطة أنبيائه وتنزيله، مما يستطيع أن يلمسسه وصحة الدعوة إليه وواجب طاعته فيما يأمر وينهي بواسطة أنبيائه وتنزيله، مما يستطيع أن يلمسسه كل من أنعم النظر في الآيات والفصول القرآنية.

وما أحسن ما قاله الإمام الغزالي في تهافت الفلاسفة من كلام قوى حكيم يتصل بهذا الموضوع، حيث قال في صدد تقسيم مذاهب الفلاسفة "والقسم الثاني ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلا من أصـــول الدين وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل منازعتهم فيه، كقولهم إن خسوف القمر عبارة عن إمحاء ضونه بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث إنه يقتبس نوره من الشمس، والأرض كوة والسماء محيطة بها من الجوانب فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس، وكقولهم إن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر والشمس وذلك عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة. وهذا الفن أيضا لسنا نخوض في إيطاله إذ لا يتعلق به غرض. ومن ظن أن المناظرة في إيطاله هذا من الدين فقد جني على الدين وضعف أمره، فإن هذه الأمور تقسوم على براهين هندسية وحسابية لا تبقى معها ربية في من يطلع عليها ويتحقق أدلتها حتى يخبر بسببها عن وقست الكسوفين وقدرهما ومدة بقائهما إلى الانجلاء قبل وقوعهما، وإذا قيل له إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه، وإنما يستريب في الشرع. وضرر الشرع بمن ينصره بغير طريقه أكثر ممن يطعن عليه بطريقه، وكما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل".

ونضيف إلى هذا أن عظمة شأن القرآن هي في روحانيته القوية النافذة وفي قوة هدايته الخسالدة وفيما المسادي ومبادئ ومثل عليا تستجيب لحاجات الإنسانية المتنوعة علم كسر الدهسور ومتنوع الظروف، وأن الواجب الأعظم هو التزام حدود هذه الأسس والمبادئ والمثل وتجليتها وإزالة كل ما يشوش عليها ويعرقل بروزها أو إهماله والاتصراف عنه .

# التشاد المنجبي في سياق التفسير:

خامسا: إن بعض المفسرين قد اتخذوا التفسير وسيلة من وسائل الجدل المذهبي وخاصة في علم الكلام. فقد تجاذبوا وتشادوا حول العبارات القرآنية التي جساءت عسن ذات الله وصفاته وأفعاله وأعضائه ونزوله وعروجه واستوائه نفيا وتأويلا وإثباتا وتسليما. وقد تجاذبوا كذلك وتشادوا حول ما جاء من أعمال الإنسان وسلوكه وإيمانه وكفره وننوبه وحسناته وثوابه وعقابه واختسلاف النساس الطبيعي أو الحقيقي، فقرر بعضهم قدرة الإنسان على العمل وكسبه إياه وقابليته الذاتية على التمييز بين الحق والباطل والحسن والقبيح واختياره ما يختاره منهما واستحقاقه الثواب والعقاب عدلا وحقسا نتيجة لذلك وبقصد تتزيه الله عن الظلم والتناقض، في حين آخرين رأوا في ذلك تغايرا مع قدرة الله ومطلق تصرفه ونقضا لعلمه الأزلى ولكونه المؤثر الحقيقي في كل شيء فقرروا أن أفعال الإنسان مكتوبة عليه في الأزل لا معدى له عنها، وأن الله لا يسأل عما يفعل، وأنه لا يصح أن يقساس ما يجريه بمقياس البشر في الحسن والقبيح والعدل والظلم الخ. وقد تجاذبوا وتشادوا حول ما ورد مسن عبارات في توبة التائب وغفران الذنوب بدون قيد فقرر بعضهم أنه لا غفسران بدون توبة وأن

حين أن آخرين قرروا أن الله لا يجب عليه نحو خلقه شيء وأنه يغفر لمن يشاء ما يشاء دون قيد وشرط، وأن المؤمن لا يخلد في النار لو كان صاحب كبيرة. وتجاذبوا وتشادوا فيما يجوز على الله وما لا يجب وما لا يجب في عصمة الأنبياء المطلقة وإمكان صدور الأخطاء منهم ووقوع السحر عليهم، وفي المفاضلة بينهم وبين الملائكة، وفي عصمة الملائكة المطلقة وإمكان صدور المغوات والأخطاء عنهم، وفي خلق القرآن ، وفي صفات الله وكونها ذات الله أو غير ذاتسه، وفي إلمكان رؤية الله أو رؤية المجن والملائكة الخ من المسائل الكلامية الخلافية الكثيرة.

واستند كل فريق إلى آيات قرآنية تؤيد رأيه في كل مسألة من تلك المسائل، وأول ما استند إليه الفريق الآخر من الآيات التي يتعارض ظاهرها مع رأيه ، واستغرق الفريقان في الجسدل والتشاد والتجانب كل يؤيد مذهبه ويندد بالمذهب المخالف حتى خرجا في أحيان كثيرة عن وقار العلم بما وجهوه إلى بعضهم من الشتيمة والتسفيه والغمز والانتقاص بل والتكفير، وحتى يبدو للذي ينعم النظر أن كلا الفريقين يصرف أحيانا الكلم عن وجهه الحق ويتجوز ويتكلف فيه عصبية للحزبية المذهبية إن صبح التعبير، مع أن كلا منهما في الأصل صادق الإيمان والإخلاص مستهدف تنزيه الله وتوقيره.

وفى تفسير الكشاف للزمخشري وهو من أعلام علماء القرن السادس الهجرى ويمثسل مذهب الاعتزال أو ما يسميه مذهب أهل العدل والتوحيد وفى تعليقات القاضي ابن المنير عليه وهسو مسن علماء القرن السابع ويمثل مذهب الأشاعرة من أهل السنة أمثلة كثيرة على ذلك حتى ليصح أن يقسال إن التفسير والتعليق قد استهدفا هذه الوجهة في الدرجة الأولى.

يقول الزمخشري في سياق تفسير جملة فكالذي يتخبطه الشيطان من المسس سسورة البقرة. وتخبط الشيطان من زعمات العرب، حيث يزعمون أن الشيطان يتخبط الإنسان فيصرعه، شم يستطرد فيقول ورأيت لهم - ويقصد أهل السنة- قصصا وأخبارا وعجائب في الجن، وإنكار نلسك عندهم كإنكار المشاهدات، فيعلق ابن المنير على هذا القول فيقول إنه على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية- يعني المعتزلة- في زعماتهم المردودة بقواطع الشرع فاحذرهم قاتلهم الله.

ويقول الزمخشري في سياق تفسير جملة (كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران) (سورة الأنعام) أن هذا جاء على ما كانت تزعمه العرب فيعلق ابن المنير قائلا: ومن أنكر استيلاء الجن على بعض الأناس واستهواءهم حتى يحدث من ذلك الخبط والصرع فهو مما استهوته الشياطين في مهامه الضلال الفلسفي.

ويقول الزمخشري في سياق تفسير جملة ﴿إِنَمَا التَوبَةُ عَلَى اللهُ للذين يعملون السوء بجهالـة﴾ (سورة النساء). بوجوب قبول التوبة على الله فيعلق ابن المنير قائلا إنه إطلاق يتقيد عنه لسان العاقل ويقشعر منه جلاه استبشاعا لسماعه ويتعثر القلم عند تسطيره على أن من لطف الله أنه لـم يجعـل حاكى الكفر كافرا وحاكى البدعة لضرورة ردها مبتدعا.

ويقول الزمخشري في سياق تفسير جملة فيا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم المورة المائدة . إن غلوهم كغلو الأشاعرة في جعلهم لله صفات أفعال فهم كالنصاري، فيرد عليه قائلا إن التشبيه بسهم أولى، فالنصاري غلوا فجعلوا الإله ثلاثة ولكن المعتزلة غلوا فجعلوا كل آدمي خالقا وشريكا لله.

وفى سياق تفسير معنى احتواء الله ووجهه ويده ونزوله وعروجه يورد الزمخشري الأبيسات المشهورة:

لجماعـــــة حمر لعمري مؤكفة شنع الورى وتستروا بالبلكفه(۱)

وجماعة سموا هواهم سنة قد شبهوه بخلقه وتخوفسوا

فيورد ابن المنير ردا عليه الأبيات التالية:

حقـــا وعـد الله مــا أن يخلفــه

وتلقبوا الناجين كلا إنهم

وجماعة كفروا برؤية ربهم

إن لم يكونوا في لظي فعلى شفه

ويذكر الزمخشري رواية عن طاووس التابعي جاء فيها أنه طرد رجلا من مجلسه يقول بالقدر فقيل له هذا فقيه فقال إبليس أفقه منه لأنه قال فيما أغويتني وهذا يقول إني أغوي نفسي ، ثم يقول إن الرواية من تكاذيب المحيرة الذين بلغ بهم من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله أن لفقوا الأكساذيب على الرسول والصحابة والتابعين ، فيرد ابن المنير فيقول إن كلامه حيدان عن العقيدة الصحيحة ، وإن ننب أهل السنة أنهم يؤمنون بخالق واحد في حين أن القدرية يتهالكون حتى ليشركوا كل شخص مع الله في الخلق.

ويحمل الزمخشري على الأشاعرة في سياق تفسير جملة الأومن الناس من يجادل في الله بغيير علم ويتبع كل شيطان مريد) (سورة الحج) فيقول وما أرى رؤساء أهل الأهواء والبدع والخشيوية المتلقبين بالإمامة في دين الله إلا داخلين تحت هذا دخولا أوليا ، بل هم أشد الشياطين صللا وأقطعهم لطريق الحق، حيث دونوا الصلال تدوينا ولقنوه أشياعهم تلقينا، وكأنهم بساطوه بلحومهم ودمائهم.

<sup>(</sup>۱) منحوتة عن جملة 'بلا كيف' يعنى أن الأشاعرة يقولون إن الله استوى على العرش ولكن دون أن يعدوف أحد كيفية الاستواء.

ويندد بخصومة في صدد تفسير جملة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الفيول إن أهل الأهواء والبدع يتصامون عن آيات الله فيخبطون خبط عشواء ويطيبون الأنفسهم بما يفترون على ابن عباس في قولهم هذا، وأن انتظار الغفران بدون توبة وانتظار الشفاعة بدون سبب غرور وحمق وجهالة.

وفى إحدى المناسبات يشبه ابن المنير المعتزلة بالمشركين ويقول إنهم يقولون هذا لله بزعمـــهم وهذا لشركاننا حيث يثبتون خالقا غير الله ولا يأنفون عن إثبات رازق غيره فأنى يؤفكون.

وفى سبيل الهوى المذهبي يصرف الزمخشري جملسة ﴿وكلسم الله موسسى تكليمسا﴾ (سسورة النساء) إلى معنى جرحه الله بمخالب قدرته. ثم ينسى هذا فيقول فى سياق آية ﴿ولما جساء موسسى لميقاتنا وكلمه ربه﴾ (سورة الأعراف) أسمعه الله كلاما وحروفا وأصوانا خلقها فيما حوله.

وبينما يؤول الزمخشري "عرش الله" في سياق آيات عديدة بعظيم قدرته وملكه يقول في سياق آية ﴿وَكَانَ عَرَسُهُ عَلَى المَاء﴾ (سورة هود). إن فيها لدليلا على أن العرش والماء قسد خلقا قبل السماوات والأرض، فيعترف بذلك بوجود مادي للعرش يناقض تأويله الأول.

وهذا قليل منتوع المدى من كثير جدا في الكشاف وتعليقات ابن المنير عليه يكفي لإيضاح مسا قصدنا إليه. وليس معنى اكتفائنا بنقل ما جاء في الكشاف والتعليقات أنهما الوحيدان في هذا البساب، فإن المدقق في مختلف كتب التفسير الخازن والبيضاوي وأبي السعود والرازي وغيرها يجد غمزات شديدة وخفيفة في مناسبة كثير من العبارات القرآنية، وتنبيهات على ما فيها من دلائل ضد مذهبب مخالفيهم، أو على ما في استناد هؤلاء المخالفين إليها من وهن، كما يجد توجيهات وتأويلات تتسسق مع مذهبهم وتؤيده سلبا أو إيجابا. وممن ذكرهم صاحب الإثقان على نمط الزمخشسري فسي اتخساذ تفاسيرهم وسيلة إلى شرح مذهبهم وتأييدها والطعن على غيرهم عبد الرحمن بسن كيسسان الأصسم والجباني وعبد الجبار الرماني.

وهذا عدا ما احتوته الكتب الكلامية والخلافية والنحلية والمذهبية الأخرى من التشاد والتجانب حول العبارات القرآنية وصرفها من جانب كل فريق إلى مذهبه تقريرا أو تأويل، المما هو خارج عن مدى الموضوع الذي نحن بسبيل التنبيه عليه وإن يكن فرعا من أصل.

وليس يعنينا هنا بيان المصيب أو تأييد مذهب على مذهب، وإنما يعنينا الثغرة فسسى الأمسلوب، وبيان ما صارت إليه كتب التفسير بسببه من معارض نشاد وتسفيه ومهاترة وتكلف في صدد الجدل الكلامي.

ومع أن المسلم به أن النصوص القرأنية في حد ذاتسها مستند للعقسائد والأحكسام والتشريع الإسلامي، إلا أننا نعتقد أن أصحاب المذاهب الكلامية والخلافية قد تكافوا وتمحلوا في كشسير ممسا

تجاذبوا وتشادوا فيه على غير طائل ولا ضرورة، وأنهم حملوا العبارات القرآنية ما لا محل لتحميلها اياه ولا يقتضيه السياق الذي جاءت فيه، وأن هذا قد نشأ بنوع خاص من أخذهم إياه مستقلة لذاتها فى حين تكون قد جاءت متصلة بسياق لا تفهم على وجهها إلا معه، وبمناسبة لا تلمح حكمة صيغتها إلا بملاحظتها، أو على سبيل التسلية والتطمين أو التنديد والتسفيه أو الحجاج والإلزام أو الحكاية الخ تبعا لتنوع الأساليب والمناسبات القرآنية ومواقف وأحدداث السيرة النبوية مما يمكن أن يتبينه كل من أمعن النظر في المجموعات القرآنية التي وردت فيها العبارات القرآنية إذا ما نظر فيها مع سياقها السابق أو التي تكون موضوع التشاد والتجاذب، وأن العبارات القرآنية إذا ما نظر فيها مع سياقها السابق أو اللحق أو كليهما زال الموهم فيها واتسقت التقريرات والمعاني القرآنية، وأن محاولات أهل المذاهب الكلامية والخلافية هذه تجعل القرآن يناقض بعضه بعضا مما يجب تنزيهه عنه ومما هو منزه عند فعلا بنص القرآن.

ومما يحسن إيراده هنا ما جاء في تفسير الرازي حيث قال في إحدى المناسبات أن الرافضة ومما يحسن إيراده هنا ما جاء في تفسير الرازي حيث قال في إحدى المناسبات أن الرافضة يعني الشيعة - قالت إن هذا الذي عندنا ليس هو القرآن الذي جاء به محمد بل غير وبدل ، والدليسل عليه اشتماله على هذه المناقضات التي ظهرت بسبب المناظرات الدائرة بين أهل الجبر وأهل القدر . وإطلاق الرازي كلمته يوهم أن الشيعيين جميعا يقولون هذا، وهو غير صحيح لأن الشيعة والإمامية خاصة تعترف بالقرآن الموجود بين دفتي المصحف اعترافا تاما ، وقد نقلنا في مناسبة سابقة كلمة أحد أعلام مفسريهم القدماء الشيخ الطوسي في هذا الصدد ، ولا يمنع هذا أن تكون إحسدى فرقهم الغالية قد قالت هذا لأن من هذه الفرق من تعمد هدم الإسلام والتشكيك في القرآن تعمدا . وعلى كسل الغالية قد قالت هذا لارزي صدي لما كان من تجاذب وتشاد حول العبارات القرآنية في سسبيل الخسلاف المذهبي وتأييد لما نحن في صدده من ضرر ذلك وخطله ، واعتباره ثغرة خطيرة في تفسير القرآن.

وما ذكرناه هو ما يتصل بالخلاف المذهبي الكلامي. وهناك تفاسير عديدة احتوت أشياء كثيرة مما يتصل بالخلاف الشيعي السني ومنها ما اتخذ وسيلة إلى تقريرات وتأويلات متصلة بهذا الخلاف ، مما يمت إلى الثغرة التي نحن بصدد النتبيه عليها، ومما ينسحب عليه الكلام الذي قلناه آنفا بطبيعة الحال. ولقد أشرنا إلى بعض هذه التقريرات والتأويلات في مناسبات منتوعة، ونكتفي هنا بايراد شيء منها منقول عن تفسير التبيان للشيخ الطوسي.

ففى سياق تفسير آية آل عمران المعروفة بآية المباهلة الفإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين (٦١) قال الشيخ دون استناد إلى حديث أو رواية ولما نزلت الآية أخذ النبي على بيد على وفاطمة والحسن والحسين ثم دعا النصارى إلى المباهلة.. ثم قال واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن

أمير المؤمنين- يعنى عايا - كان أفضل الصحابة من وجهين أحدهما أن موضوع المباهلة هو تمييز الحق من الباطل وذلك لا يصح أن يكون إلا بمن هو مأمون الباطن مقطوعا على صححة عقيدته وأفضل الناس عند الله ، والثاني أنه جعله مثل نفسه بقوله وأنفسنا وأنفسكم والآية تدل على أن الحسن والحسين ابنا النبي بلا خلاف لأنها تقول أبناعنا وتدل على أن تعبير نساء النبي بقوله نساءنا قد صرف إلى فاطمة فقط، وإذ جعل النبي أمير المؤمنين مثل نفسه وجب ألا يدانيه أحد فسى الفضل والإيثار به ، ومتى قبل إنه أدخل في المباهلة الحسن والحسين مع كونهه غير بالغين وغير وغير مستحقين للثواب لم يكونا أفضل الصحابة قال لهم أصحابنا إن الحسسن والحسين كان بالغين مكافين لأن البلوغ وكمال العقل لا يفتقران إلى شرط مخصوص ، وقد تكلم عيسي في المهد بما دل على كونه مكلفا عاقلا، وقد ذكر الشيخ في سياق آية ﴿اليسوم أكملت لكم عيسي في المهد بما دل على كونه مكلفا عاقلا، وقد ذكر الشيخ في سياق آية ﴿اليسوم أكملت لكم عين أبي جعفر وأبي عبد الله أن الآية نزلت بعد أن نصب النبسي النبال عليا علما للأمة ﴿إلى أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته (سورة المائدة) أنه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله أن الله أوحي إلى النبي في أن يستخلف عليا على جماعة من أصحابه فأنزل الله هذه الآية تشجيعا له. والهوى الحزبي ظلم البروز في ذلك كله.

# الولم بأسرار القرآن ورموزه ومنطوياته:

سادسا: إن بعض المفسرين والمشتغلين بالقرآن قد ولعوا بتخمين انطواء القرآن على أســـرار ورموز، واستغرقوا في استقراء الحروف والكلمات والتراكيب القرآنية بقصد الكشــف عــن تلــك الأسرار والرموز واتسع مجال التقريع والتكلف والإغراب في هذا المجال كثيرا.

ولمل أصل هذا الولم يرجع إلى بعض روايات في الحروف المتقطعة المنفردة التي جاءت فسى مطالع نحو ربع السور القرآنية مكية ومدنية.

فمع أن القسم الأكبر من هذه المطالع قد أعقبه ذكر القرآن والكتاب وتنزيله وإحكامه وحكمته قسما أو بيانا أو تنويها أو تنبيها (١) ومع أن روحا تلهم أنها جاءت بسبيل التوكيد والتنبيه واسترعاء الأسسماع إلى القرآن وآياته وعبره وحكمته وأحكامه مما قرره غير واحد من أعلام علماء القسرآن مسن ابسن عباس فما بعد ومما تطمئن إليه النفوس ويتسق مع مهمة الذي أنزل عليه القرآن وخطساب القسرآن لجميع الفئات وتوكيده أنه واضح مبين لا عوج فيه ولا أمت ولا تعقيد ولا اختلاف. فقسد روي فسي

<sup>(</sup>۱) هي سور القلم وق و ص والأعراف ويس وطه والشعراء والنمل والقصص ويونس وهسود ويوسف والمحجر ولقمان وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجائية والأحقاف وإبراهيسم والسجدة والبقرة وآل عمران والرعد. أما السور التي مطلعها حروف متقطعة منفردة ولم تعقب بالإشسارة السي القرآن فهي سورة مريم والروم والعنكبوت.

سياق البحث فى الحروف المذكورة رواية مفادها أن اليهود جاؤوا إلى النبي فسألوه عما أوتيسه مسن عمر الدنيا فقال لهم "ال م" فحسبوها فجاءت (٧١) فى الحساب المعروف بحساب الجمل والذي هسو حساب يهودي يقوم على ترتيب الأحرف الهجائية العبرانية (أ ب ج د هـ و ز إلى آخره) فقالوا شم ماذا فقال لهم (الم م) ثانية ثم (الم مس) إلى آخر السور فحسبوا حساب الحروف جميعها فبلسغ سبعمائة وكسورا من السنين (١) فأقروا بالأمر تسليما بأن النبي قد بعث بين يدي الساعة. ومع أن هذه الرواية ليست موثقة ولا يثبت مضمونها ومداها على نقد وتمحيص من وجوه عديسدة فقد تتوقل ت واستفاضت في جملة ما تتوقل واستفاض في مختلف كتب التفسير والقرآن.

ومثل هذه الرواية أقوال مروية أخرى معزوة إلى بعض الصحابة والتابعين ومستغيضة في كتب التفسير وليست هي الأخرى موثقة أو من شأنها أن تثبت على نقد وتمحيص ذكر فيها أن هذه الحروف ترمز إلى بعض أسماء الله وأسماء النبي، وأنها تحتوى أسرار القرآن وسر اسم الله الأعظم. ومن هذه الروايات روايتان أوردهما الرازي في سياق تفسير أول البقرة، إحداهما معزوة إلى أبسي بكر جاء فيها أن لكل كتاب سرا وسر القرآن في أوائل سوره، وثانيتهما معزوة إلى على ابسن أبسي طالب جاء فيها أن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروفها التهجي. وهناك روايسات وأقسوال شيعية المصدر جاء في بعضها أن الحروف تحتوي رموزا المنبي وعلى والحسن والحسسين ، وفسى العولين، ومن ذلك أن مطلع سورة آل عمران يشير إلى دور مسن أدوار التاريخ المتصلة بالأثمة العلويين، ومن ذلك أن مطلع سورة آل عمران يشير إلى حادث الحسين ومطلع سورة الأعراف يشير إلى دور العباسيين. وقد نقل عن تفسير الطبري أن مطلع سورة الشورى يشير إلى أحداث تاريخيسة عظيمة في مدينتين من مدن المشرق وملكين من ملوكها، وقد ذكر السيوطي في الإتقان أن المحمد بن حمزة الكرماني كتابا في مجلدين سماه العجائب والغرائب وضمنه أقسوالا ذكرت فسى الحروف المتقطعة مثل (ح س ع س ق) مطلع سورة الشورى حيث ترمز الحاء إلى حرب علسى ومعاوية المتوانية والعين إلى الدولة السينانية والقاف إلى الدولة المدوانية والعين إلى الدولة العباسية والسين إلى الدولة السفيانية والقاف إلى الدولة المهدوية المتين تظهران في أخر الزمان.

ثم اتسع القول في مدى هذه الحروف ودلالاتها الفنية والنظمية فتراءى أى للزمخشري مشلا بعض أسرارها، فهي نصف حروف المعجم، وعدد السور التي تبتدئ بها على قدر حروف المعجم، وهي تحتوي نصف الحروف المهموسة ونصف الحروف المجهورة، وتحتوي كذلك نصف الحدوف

<sup>(</sup>١) حساب الحروف جميعها يتجاوز الثلاثة ألاف والمانتين

المستطية ونصف حروف المنخفضة ونصف حروف القلقة. وتراءى لصاحب كتاب البرهان على ما ذكره السيوطي في الإتقان أن كل سورة بدأت بحرف منها فإن كثر كلماتها وحروفها مماثل له، وحق لكل سورة منها أن لا يناسبها إلا الحروف الواردة فيها، وذكر على سبيل المثال سورة ق حيث كان ذلك لأن حرف القاف قد تكرر كثيرا في كلمات السورة، وسورة صحيث كان ذلك لأنها احتوت خصومات عديدة خصومة النبي الخيرة مع الكفار وخصومة الخصمان أمام داود وخصومة أهل الناروف وخصومة إبليس وسورة يونس حيث بدأت بحروف الألف واللام والراء بسبب تكرار هذه الحروف وخاصة الراء فيها إلى آخره، والتكلف شديد البروز وفي هذه الأقوال عند إمعان النظر، كما أنها غير مطردة عند التطبيق، حيث فيها النقص والزيادة والخلاف(١).

ثم اتسع القول فقال قائل إنه ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن ، وأنه لو ضاع عقال بعير لوجدته في كتاب الله ، واستنبط بعضهم عمر النبي ثلاثا وستين سنة من سورة المنافقون لأنسها الثالثة والستون من السور وفق ترتيب المصحف وقد جاء فيها آية الأولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقال قائل إن نصوص القرآن ليست على ظاهرها، وإن لها معاني باطنة محجوبة عن غسير الواصلين والمعلمين، وقال قائل إن علوم القرآن خمسون علما وأربعمائة علم وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع وقال قائل إنه ما من كائن ويكون من أحداث الدنيا منذ بدئها إلى منتسهاها إلا احتسوت حسروف القسرآن

<sup>(</sup>۱) نقول من قبيل الاستطراد أننا اطلعنا على بحث وجيز للأستاذ نصوح الطاهر تضمن تقرير كون الحروف المتقطعة تشير إلى عد أيات السور. ولم نجد فيما جاء في مقاله الموجز شفاء يساعد على القطع بسرأى حاسم في صحة النظرية وبطلانها، ثم في صواب شمول الأمثلة لجميع السور ذات الحروف المنقطعية على ما يقول به صاحب النظرية. وقد تراءى لنا من الأمثلة الواردة أن هناك تجوزا وتحكما في حسب الأيات ودمج بعض السور في بعض وترجيحا بغير مرجح لروايات الأيات المدنية في السيور المكية والآيات المدنية في السور المدنية، ولروايات أخرى في صدد وحجم بعض السور وإسقاط بعض سيور مشابهة في مطلعها لسور أخرى كإسقاط سورة الحجر مع أنها تبدأ بجملة "الر" وإسقاط سورة الأحقساف مع أنها تبدأ بجملة "الر" وإسقاط سورة الأحقساف مع أنها تبدأ بجملة "حم" وكل ذلك رغبة في التوفيق بسبب صدفة في حساب أيات أو وحدات وانطبساق على حساب الروايات. وقد وعد الأستاذ بنشر البحث تاما شاملا لجميع السيور "المبدوءة بالحروف المتقطعة والتي يقول إن نظريته وحسابه قد صح فيها جميع فلننتظر وفاءه بما وعد حتسى نتمكن مسن القطع في النظرية . وقد كتبنا هذا من قبيل الاستطراد وليس من شأنه أن يؤثر في البحث الذي بحثناه حول ما دار في صدد أسرار القرآن أو ألغازه أو رموزه وأثارها كما هو واضح.

وكلماته علمها وغيبها، وأنه احتوى جميع علوم الأولين والآخرين، وقال قائل إن لكل آية سنتين ألسف فهم وروى راو عن على ابن أبي طالب أنه لو أراد أن يوفر حمل سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن- يعنى الفاتحة - لفعل ، وفصل بعضهم وفود العلوم المستنبطة من القرآن استنادا إلى ما ورد من بعض كلمات لها صلة ما لغة أو معنى بعلم أو فن أو صناعة ما من العلوم والفنون والصناعات المعروفة فقال إن في القرآن أصل علم الهندسة مستنبطا من جملة ﴿ظل ذي ثلاث شــعب﴾ (ســورة المرسلات). وأصل علم الجبر والمقابلة مستنبطا من أوائل السور التي فيها ذكر مدد أمم سالغة وأعوامها وأيامها وتواريخها وتاريخ ومدة أيام الدنيا وما مضى وما بقى بعضها ببعض، وصل علــــم الطب مستتبطا من ثلاث آيات وهي آية الفرقان ﴿والَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقْتَرُوا وكان بيــــن ذلك قواماً﴾ وآية الإسراء ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾ وآية النحل ﴿يخرج مــن بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) وأصل علم الهيئة مستنبطا مما ورد من ذكر ملكسوت مستنبطا من آيات الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والبروج والمنازل، وأصل علمه التنجيم مستنبطا من جملة ﴿أَو أَثَارَهُ مِن عَلَم ﴾ (سورة الأحقاف) وأصل علم تعبير الرؤيا مستنبطا من قصـــة يوسف، وأصل علم الحساب مستنبطا مما فيه من ضروب الجمــع والقســمة والضـــرب والأعـــداد والموافقة والتأليف والمناسبة والمضافة، وأصل كل من علوم النحو والصرف والبيان والبديع والجدل والمنطق والتاريخ والقصيص والقضاء والتشريع والفقه والفرائض مستنبطا مما فيه من قواعد صرفيه ونحوية ونظم بياني وبديعي وجدلي ومنطقي وقصصى وتاريخ وأحكام وحدود وأنكحة ومواريث الخ، وأصل صناعات النجارة والحدادة والزجاحة والقصارة والبناء والخياطة والصياغة والفلاحة والنحت والفخارة والكيالة والرمى والصيد والصياغة والملاحة مستنبطا مسن كلمسات وأيسات وردت فيسها إشارات إلى هذه الصناعات أو ما يتصل بها (١)

ورأى مفسرو الشيعة وباحثوهم فى كثير من آيات القرآن وعباراته إشارات ورموزا إلى على وفاطمة والحسن والحسين مثل جملة المرج البحرين يلتقيان (سورة الرحمن) حيث ترمز إلى على وفاطمة وجملة الفيذرج منهما اللؤلؤ والمرجان (نفس السورة) حيث ترمز إلى الحسن والحسين. وجملة الفي شهر ﴾ فى سورة القدر حيث ترمز إلى مدة الدولة الأموية وجملة الهمدة المحينة عليه من حيف اختصاموا فى ربهم (سورة الحج) حيث ترمز إلى على وخصومته لدى ربه مما وقع عليه من حيف

<sup>(</sup>١) جميع هذه الأقوال واردة في الإتقان للسيوطي.

في الخلافة، وجملة اليومنون بالغيب (سورة البقرة) حيث ترمز إلى المسهدي المنتظر، وجملة الوفنيناه بنبح عظيم (سورة الصافات) حيث ترمز إلى الحسين، وجملة الخرجنا لهم دابسة الأرض تكلمهم (سورة النمل) حيث ترمز إلى على يوم رجعته، وجملة الومن عنده علم الكتاب (سورة الرعد) حيث إلى على وجملة الرأيت إن متعناهم سنين (سورة الشعراء) حيث ترمز إلى الأمويين وجملة السبعة وجملة الحملته أمه كرها (سورة الأحقاف) حيث ترمز إلى الحسين وفاطمة وجملة الوانه العلم للساعة (سورة الزخرف) حيث ترمز إلى المهدي وجملة الإمراء) المويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتتا (سورة النمل) الوإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد (سورة عافر) الورة الذين كفروا لو كانوا مسلمين (سورة الحجر) الوزيد أن نمسن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين (سورة القصص)، حيث ترمسز إلى الزجعة واليور الذي يكون فيه الأثمة الفاطميون أصحاب السلطان ويتمكنون فيه من الانتقام مسن خصومهم وسالبي حقوقهم. حتى أن الناظر فيما كتبه بعضهم ليجد أن كثيرا من محتويسات القرآن مصروف إلى الأثمة وذرية فاطمة ، ومحمول على تأييد أقوالهم ومذاهبهم وأنمة وأنمة مورجعة م

ولعل مما يتصل بهذا الباب ما أدير من الأقوال حول أحاديث القرآن على سبعة أحرف فقط ورد عدة أحاديث في ذلك منها أن عثمان ابن عفان وقف على المنبر فقال أذكر الله رجلا سمع النبي قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف وكاف فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا فقسال وأنسا أشهد معهم، ومنها عن ابن عباس أن النبي على قال أقرأني جبريل على حسرف فراجعت فلسم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ومنها حديث نبوي رواه النسائي أن جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يسارى فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف، وفي حديث مروى عن أبي بكر زيادة مفادها أنه لما بلغ سبعة أحرف نظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة، ومنها عن أبي عن النبي قال أرسل إلى ربسي نظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة، ومنها عن أبي عن النبي قال أرسل إلى ربسي عليه أن هون على أمتى فأرسل إلى أن اقرأه على حرفين فرددت عليه أن هون على أمتى فأرسل إلى أن اقرأه على حرفين فرددت رسول الله تختريل فقال يا جبريل إنى بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والفسلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ومنها حديث أحرف واحد ونسزل والنبي هيئة قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد ونسزل

القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فاحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا كل من عند ربنا، ومنها حديث جاء في الموطأ، قال عمر سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف يعنى أتم صلاته ثم لبسته بردائه فجئت به رسول الله يقلت يا رسول الله إلى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتتيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ثم قال اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله هكذا أنزلت ثم قال إن القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر.

فمع أن هذه الأحاديث المروية ومداها وظروفها بوجه الإجمال باستثناء حديث لابن مسعود الذى يتحمل نصه التوقف والنظر أكثر من غيره لأنه لا يتسق مع سائر الأحاديث الواردة وفيه تقسيم وتصنيف علميين يشبهان تقسيم العلماء المتأخرين في عهد النبي كثيرا تلهم أنها في صدد التيسير والتسهيل في قراءة القرآن نطقا وأداء وعدم الإحراج والإعنات في ذلك وهذا مما قرره غير واحد من العلماء فإن البحث حولها اتسع حتى خرج عن هذا النطاق ودخل في نطاق أخسر يتصدل بمسا ذكرناه من التخمينات حول أسرار القرآن ومكنوناته وشموله، ولقد عد صاحب الإتقان خمسة وثلاثين قولا في هذه الأحاديث أقلها متصل بتسهيل القراءة وأكثرها من قبل تلك التخمينات كما ترى في هذه السلسلة.

- ١- سبعة أوجه للقراءة.
- ٢- سبعة أوجه نقع فيها تغاير في فتح ورفع وكسر وتقديم وتأخير وتخفيف وتشديد وإدغام.
- ٣- سبعة أنواع من الأيات: آية في صفات الله وآية تفسيرها في آية أخرى وآية بيانها في السنة الصحيحة وآية في قصة الأنبياء والرسل وآية في خلق الأشياء وآية في وصسف الجنة وآية في وصف النار.
  - ٤- سبع جهات من صفات الله.
- سبعة أنواع أخرى من الأيات آية فى وصف الصانع وآية فى إثبات الوحدانية له وآيــة
   فى إثبات صفاته وآية فى إثبات رسله وآية إثبات كتبه وآية فى إثبات الإسلام وآية فـــى
   إثبات الكفر.

- ٦- سبع قراءات لسبعة من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابسن
   عباس وأبي بن كعب.
  - ٧- ظهر وبطن وفرض وندب وخصوص وعموم وأمثال.
  - ٨- تصريف ومصادر وعروض وغريب وسجع ولغات مختلفة كلها في واحد.
- ٩- سبعة ألفاظ عام أريد به الخاص وخاص أريد به العام، وعام أريد به العام وخاص أريد به الخاص ولفظ يستغنى تتزيله عن تأويله ولفظ لا يعلم تأويله إلا الراسخون ولف ظ لا يعلم تأويله إلا الله.
- ١-المطلق والمقيد والعام والخاص والنص والمؤول والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر
   والاستثناء وهذا قول الفقهاء.
- 1 ١- الحذف والصلة، والتقديم والتأخير، والاستعارة والتكرار، والكناية والحقيقة والمجاز والمجمل والمفسر، والظاهر والغريب وهذا قول علماء اللغة.
- ١٠ التذكير والتأنيث، والشرط والجزاء، والتصريف والإعراب والأقسام وجوابها، والجمع والأفراد والتصغير والتعظيم، واختلاف الأدوات وهو قول علماء النحو.
- 17-الزهد والقناعة مع اليقين والجزم والخدمة مع الحيساء والكرم والفتوة مسع الفقر، والمجاهدة والمرقبة مع الخوف والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضا، والشكر والصبر مع المحاسبة والمحبة والشوق مع المشاهدة وهذا قول الصوفية.
  - ١٤- أمر ونهى وبشارة وإنذار وأخبار وأمثال.
- ١٥ علم الإنشاء، وعلم الإيجاد، وعلم التوحيد والتنزيه، وعلم صفات الذات، وعلم صفات العفو والعذاب، وعلم الحشر والحساب، وعلم النبوات.
  - ١٦- المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والخصوص والعموم والقصص.
- ١٧- سبع لغات لغة قريش ولغة اليمن ولغة جرهم ولغة هوازن ولغة قضاعة ولغة تميم ولغة طي.
  - ١٨- سبعة أوجه إعراب للكلمة الواحدة حتى يكون المعنى واحدا وأن اختلف لفظا.
- ١٩ سبعة أحرف هي أمهات الهجاء وهي الألف والياء والجيسم والسدال والسزاي والسين
   والعين.
  - ٢٠- إن جبريل كان يكرر كل كلمة سبع مرات على سبعة أوجه.

- ٢١- تقرير كون القرآن نزل بمعان متسق مفهومها مختلف مسموعها حيث يجوز التغاير إذا لم تبدل كلمة عذاب بكلمة رحمة وروى القاتلون في معرض تدليلهم على قولهم إن ابن مسعود كان يقرأ أمهلونا مكان انظرونا في سورة الحديد وأن أبيا كان يقرأ سعوا بدل مشوا في سورة البقرة، وأن ابن مسعود أجاز لقارئ، أن يقرأ طعام الفاجر بدل طعام الأثيم في سورة الدخان لأنه لم يكن يحسن النطق بكلمة الأثيم.
- ۲۲ التسهيل في التقديم والتأخير مثل جاءت سكرة الحق بالموت بدلا من جاءت سكرة الموت بالحق في سورة ق.

وواضح أن في كل ما ذكرناه في هذا المبحث ثغرات عديدة من شأنها التشويش علي القير أن ومداه وعلى الناظر فيه والراغب في تفهمه، وصرف القلب عين روحانيته وأهدافه الوعظيمة والإرشادية والتذكيرية والتوجيهية، والاستغراق في هذه الناحية حتى تنقلب جمل القرر أن وكلمات، وحروفه إلى معادلات جبرية ورياضية وكيماوية وتنجيمية ومنطقية وكلامية وحدلية الى أخره ممسا يخرجه عن قدسيته ولا يتسق مع طبيعة توجيهه إلى مختلف طبقات الناس، وما تقتضيه هذه الطبيعة من عدم انطوائه على أسرار ورموز وغوامض غيبت عن فئة دون فئة، واختصت بــها فئــة دون فئة، كما لا يتسق مع نصوص القرآن الصريحة بأن أنزل ليكون موعظة و هدى ورحمة للناس كافــة وبأن الناس جميعهم مدعوون إلى تفهمه وتدبره والتزام حدوده الإيجابية والسلبية، وهذا فضلا عمسا في الأقوال أو كثير منها من التكلف والتزيد والتجوز والتحكم، وعما يبدو في بعضـــها مــن أثـــار الخلافات الحزبية والسياسية والنحلية والمذهبية من جهة وعما يبدو في بعضها من جهة ثانيـــة مــن مقاصد الدس على القرآن والإسلام من بعض النحل والفرق التي حرصت أن تبث في الأذهـــان أن للتكليفات الشرعية معانى وأهدافا مكتوبة تخالف ظاهرها، وأن تثير في النفوس نحو القرآن الشكوك والريب، وفضلا عما يبدو من جهة ثالثة من مقاصد التجزئة على التبديل والتغير في نظم القمرأن وكلماته من ناحية ما هناك من روايات الخلافات اللفظية والنظمية، ونكاد نجزم أن كثيرا مسن هذه الروايات الكثيرة جدا والواردة في مختلف كتب التفسير والقراءات والمعزوة إلى الصحابسة والتسي تدور في نطاق الألفاظ والنظم تبديلا وتقديما وتأخيرا وزيادة ونقصا ونحهوا وصرفها مدسوس أو محرف وأنه يمت إلى هذه المقاصد الخبيئة على اعتبار أن صحة صدور القرآن عن النبي منوطـــة بوحدة اللفظ والنظم، وأن تشويه هذه الوحدة كفيلة بالتشكيك في صحة صدور القر أن المتداول عسن النبي، مع التنبيه على أننا لا نرى ما يمنع أن يكون بين المندمجين في هذه الروايـــات والتخمينــات أناس ذوو نيات حسنة وطويات سياسية ومقاصد بريئة.

#### الولع بالتفريع والاستطراد:

سمايعا إن بعض المفسرين قد ولع ولعا غريبا في التفريع والتقسيم والاستطراد إلى البحوث المنتوعة الآلية والعقلية والكونية والكلامية والطبيعية والفقهية والفلسفية.

والعلم البارز في هذا الباب من قدماء المفسرين الرازى في تفسيره "مفاتيح الغيب" وهذا الولسع ليس من نوع الولع بالرموز والأسرار والمغيبات، وهذا ما جعلنا نفرد له نبذة خاصة.

وقبل كل شيء نريد أن ننبه على أن تفسير هذا الإمام من ناحية متناوله العلمى الأسلوبى القديم كنز غنى ومعلمه كبرى يصح أن يكون مفخرة من مفاخر المؤلفين الإسلاميين وبما بلغوا إليه مسن رفيع المستوى فى البحث والعلم وسمة الاطلاع وشموله وطول النفس، ولو أنه ألف كتابه الذى يقع فى أكثر من ستة آلاف صحيفة من القطع الكبير ذى الحرف الدقيق كمعلمة مرتبة على حسروف الهجاء أو الكلمات أو المواضيع لكان عملا عظيما لا غبار عليه، ولكن الثغرة فيه أنه كتبه فى صدد تفسير القرآن فى حين أن الناظر فيه يكاد ينسى أنه يقرأ تفسير الكثرة التفريع وتعداد المسائل والوجوه وتوالى الاستطرادات التى كثيرا ما لا تكون متصلة بالموضوع القرآنى إلا اتصالا لفظيا.

وفي الصفحات الأولى لهذا التفسير يبدو أن الدافع اليه هو الرغبة في تعداد كثرة المسائل التي تتفرع من كل فصل أو آية أو عبارة في القرآن فيقول المؤلف مثلا إنه قال إن سورة الفاتحة يمكسن أن يستنبط منها عشرة آلاف مسألة فاستبعد هذا بعض ذوى الهمم القاصرة، ثم يأخذ يجمل في التعداد وفي أنوع المسائل وما تحتويه من وجوه وأمثله حتى ينتهي به القول إلى أن الاستعادة وحدها تحتوى مثل ذلك، وأن الحمد لله رب العالمين تحتوى مشسل عشرة آلاف مسألة، وأن البسملة وحدها تحتوى مثل ذلك، وأن الحمد لله رب العالمين تحتوى مشسل ذلك، ثم يجمل فيقول إن سورة الفاتحة تحتوى ألف ألف مليون مسألة أو اكثر وليس عشرة آلاف كما قرر أو لا من باب التساهل، فرب العالمين مثلا على أسلوبه تعنسي جميع المخلوقات السماوية والأرضية من ملائكة وسماوات وكواكب وأرضين وجن وإنس ودواب وطيور وهوام ومعادن ومياه وبحار ونباتات وأشجار، وما يتصل بكل ذلك من عادات ونواميس ومعايش إلى آخره، حيث يبدو في هذا من الإغراق العجيب في التجوز والتوسع في سياق تفسير القرآن ما يثير العجب، ولقد بلغ عصد الصفحات الكبيرة التي فسر فيها سورة الفاتحة مائتين وستا وعشرين احتوت أكثر من مائة ألف كلمة أو بمقدار المصحف جميعه مرة ونصفا فيذكر الكلمة من ناحية تركيبها الهجائي عكسا وطردا وتبديل موقع حروف وتنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا وسداسيا، ثم من ناحية اشتقاقها ومعانيها في كل هسذه التركيبات الهجائية والأوران الصرفية، ثم من ناحية صرفها ونحوها ومداهسا الفلسفي والمنطقي والكلامي والجدلي والذهني والاستعمالي والحسي والنفسي والتصوري والفقهي، مع استعراض أقوال

وافتراض أسئلة وإيراد ردود وأجوبة إلى آخره، فلا يلبث القارئ كما قلنا أن ينسى أنه يقرأ تفسيرا للقرآن وإنما معلمه فيها كل شيء ما حمل بعض العلماء على القول أن فيه كل شيء عدا التفسير.

وبنفس هذا الأسلوب الاستطرادى ذى النفس الطويل يتناول البحث فى ماهية كل موضوع، سواء أكان ذلك من مشاهد الكون والخلق والتكوين، أم من مشاهد الآخرة أم من مواضيع الملائكة والجسن والشياطين فيستعرض أقوال مختلف الفئات من طبعيين والهيين وفلاسفة وملاحدة وفرق إسلامية فسى تلك المشاهد وهذه المواضيع وأدلتهم واعتراضات خصوم كل فئة وفرق وأدلتهم وينساقش ويجادل ويقرر ويصوب ويخطئ.

وبنفس الأسلوب يدخل في بحوث جدلية كلامية فيورد أقوال مختلف الفئات والفرق وأدلتهم واعتراضاتهم على خصومتهم ويناقش ويجادل ويقرر ويصوب ويخطئ أيضا:

ومع ما على كلام المؤلف من طابع الاستقلال بوجه عام وما تدل عليه استطراداته وتعليقاتسه واستدراكاته ومنقولاته من قوة العقل وسعة الأفق والنظر والمشاركة الواسعة في مختلف العلوم والمواضيع والهيات وطبيات إلى آخره فإن المدقق فيها يجد كثيرا من التكلف والتحكم والاضطراب والتخمين والمفارقة والمبالغة والإغراب في مواضع ومواضيع كثيرة يرى القارئ شيئا منسها في بعض الأمثلة التي سننقلها عنه بعد قليل.

وهذا بالإضافة إلى نظره في القرآن جملة جملة وعبارة عبارة وسوقه التعليقات والاستطرادات على هذا الاعتبار في الأعم الأغلب، وإلى ما في كتابه في صدد القصيص القرآنية من تعليقات فيها ما في كتب غيره من المبالغات والتهافت والمفارقات والإغراب، وإلى ما في كتابه مع طابع السرأى والشخصية من الأحاديث الكثيرة المعزوة إلى الصحابة والتابعين ومن الأحاديث النبوية التسى أوردت في سياق التعليقات والاستطرادات ومناسبات النزول فيها شيء كثير لا يستند إلى إسانيد موثقة ولا يثبت على النقد والتمحيص.

والكتاب جميعه أمثلة على ما قلناه آخذ بعضها برقاب بعض حتى أن الناظر فيه لا يجد أى صعوبة فى تلقف الأمثلة فى سياق أى جملة أو عبارة قرآنية. ومع أن نقل نماذج فى هذا المقام مؤد إلى التطويل بسبب كثرة التداخل والتغريع نحو الاستطراد وطول النفس، فإننا رأينا أن نورد بعسض المقتطفات الموضوعية مع مثال أسلوبى واحد.

(۱) تساءل المؤلف في سياق جملة ﴿أو كصيب من السماء﴾ (سورة البقرة) عن فائدة ذكر السماء مع أن الصيب لا يكون إلا من السماء. وأجاب بقولــه إن ذلك لئلا يظن احتمال نزول الصيب مــن بعض جوانب السماء دون بعض، فلما ذكرت السماء دل على أنه عام مطبق أخذ بأفاق الســماء

جميعا. ثم استطرد فقال إن من الناس من قال إن المطر يحصل من ارتفاع أبخرة من الأرض إلى الهواء فتتعقد هناك من شدة برد الهواء ثم تنزل مرة أخرى فذاك هو المطر فأبطل الله ذلك المذهب حيث بين أن الصيب نزل من السماء، وأكده في آيات أخرى مثل ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا.. ﴾ (سورة الفرقان) و ﴿وينزل من السماء من جبال فيها من برد﴾ (سسورة النسور) والتكلف في التساؤل واضح كما أنه ربط في استطر اداته نظرية ماهية المطر بنصوص قر آنية وفي هذا تعريض للقرآن للنقاش الجدلي.

- (Y) قال في سياق تعبير فيا أيها الناس.. ﴾ (سورة البقرة) أنه روى عن علقمة والحسن أنهما قالا إن كل شيء في القرآن ببدأ بهذا النداء فإنه مكي وما ابتدئ بنداء المؤمنين فهو مدنى. ثم قال إن القاضي قال إن هذا الذي نكروه أن كان مرجعه النقل فمسلم به وإن كان السبب فيــه حصــول المؤمنين في المدينة على الكثرة دون مكة فهو ضعيف لأنه لا يجوز أن يخاطب المؤمنين مــرة بصفتهم ومرة بجنسهم، وقد يؤمر من ليس بمؤمن بالعبادة كما يؤمر المؤمن بالاستمرار عليــها فالخطاب في الجميع يمكن وغفل هو والقاضي ومن نقل عن علقمة والحسن أو هذان إذا كانــا قالا القول الذي نقل عنهما عن واقعية وقطعية مدنية آيات فيها الــخطاب بنداء المســلمين مثل آية النساء الأولى والآية (١٧٠) منها ومثل آية الحجرات (١٣) مثلا، فــأراد القــائلون أن يحلوا المسألة بالمنطق أو التعليم بالنقل مهما كان بادى الوهن دون الواقع الراهن.
- (٣) قال في سياق جملة ﴿الذي جعل لكم الأرض فراشا.. ﴾ (البقرة) إنها دليل على أن الأرض ساكنة غير متحركة لا بالاستقامة ولا بالاستدارة فلو كانت متحركة بالاستقامة لما كانت فراشا على الإطلاق لأن من ظفر من موضع عال يجب أن لا يصل إلى الأرض لأنها هاوية وذلك الإنسان والأرض أثقل من الإنسان والتقيلان إذا نزلا كان أثقلهما أسرعهما فثبت أنها لو كانت هاوية لملا كانت فراشا.. وأما لو كانت حركتها بالاستدارة فلا يمكن انتفاعنا بها لأن حركة الأرض إذا كانت إلى المشرق مثلا والإنسان يريد أن يتحرك إلى جانب الغرب فيجب أن يبقى في مكانه ولا يستطيع أن يصل إلى حيث يريد لأن حركة الأرض أسرع ولما أمكنه الوصور علمنا أن الأرض غير متحركة بالاستدارة أيضا.
- (٤) تساءل عن أيهما أفضل الأرض أم السماء في سياق آية البقرة (٢٢) فــــــأورد أربعــــة أقــوال لمفضلي السماء على الأرض هي (١) أن السماء متعبد الملائكة وما فيها بقعة عصى الله فيـــها أحد (٢) أن أدم لما لرتكب المعصية قيل له اهبط من الجنة وقال الله لا يسكن في جواري مــن عصاني (٣) أن ذكر السماء على الأغلب قد ورد مقدما والتقديم دليل التفضيل (٤) إن الله قــال

﴿وجعلنا السماء سقفا محفوظا.. ﴾ (سورة الأنبياء) و ﴿تبارك الذي جعل في السماء بروجا..) (سورة الفرقان) ولم يذكر الأرض في ذلك، ثم أورد أقوال مفضلي الأرضيي وهي (١) أن الله وصف بقاعا من الأرض بالبركة (٢) والله وصف جملة الأرض بالبركة (٣) أن الله خلق الأنبياء من الأرض (٤) إن الله كرم الأرض بالخلق منها في حين أنه لم يخلق من السماء شيئا (٥) إن الله كرم الأرض كلها مسجدا وجعل له ترابها طهورا.

- (°) ومما قاله في تعليل طلوع القمر وغيابه أن الله جعل في كلا الحالتين مصلحة، ففي غروبه نفيع لمن هرب من عدوه فيستره الظلام ويخفيه فلا يلحقه طالب فينجو، وفي طلوعه نفع لمن ضلل عنه شيء وأخفاه الظلام قبل الطلوع.
- (٦) وقال فيما قاله في سياق جملة ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمُلاّنُكَةُ ..﴾ (سورة البقرة) روى أن بنَّي آدم عشـــر الجن وأن الجن عشر حيوانات البر وهؤلاء كلهم عشر الطيور وهؤلاء كلهم عشمر حيوانسات البحر وهؤلاء كلهم عشر ملائكة الأرض الموكاين بها وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الدنيسا، وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الثانية، وعلى هذا الترتيب إلى السماء السابعة، ثم الكــــل فـــى مقابلة ملائكة الكرسي نزر قليل، ثم كل هؤلاء عشر ملائكة السرادق، وعدد سرادقات العسرش ستمائة ألف وطول كل واحد وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السماوات والأرض وما فيها ومـــــا بينها فإنها كلها تكون شيئا يسيرا وقدرا صغيرا، ثم كل هؤلاء في مقابلة الملائكة الذين يحومـون حول العرش كالقطرة من البحر ولا يعلم عددهم إلا الله، ثم هؤلاء في مقابلة ملائكة اللوح النين هم أشياع إسرافيل والملائكة الذين هم جنود جبرائيل مثل ذلك. ثم استطرد فقال إنه قـــرا فــى بعض الكتب أن النبي على حرب عرج به رأى الملائكة بمنزلة سوق بعضهم يمشى تجاه بعض قال جبریل این پذهبون فقال لا اُدری إلا اُنی اُراهم منذ خلقت ولا اُری واحدا منهم قد رایتــه قبــل ذلك، ثم سألوا واحدا منهم مذكم خلقت فقال لا أدرى غير أن الله تعــــالى يخلــق كوكبـــا كـــل أربعمائة ألف سنة فخلق الله مثل ذلك الكوكب منذ خلقني أربعمائة ألف. وروى في سياق الجملة القرآنية المذكورة عن ابن عباس أن النبي بينما كان في ناحية ومعه جبريل إذ انشق أفق السماء فأقبل جبريل يتضاعل ويدخل بعضه في بعض ويدنو من الأرض فإذا ملك قد مثل بيــــن يــدى رسول الله فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويخيرك بين أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا قــال عليه الصلاة السلام فأشار إلى جبريل بيده أن تواضع فعرفت أنه لى ناصح فقلت عبدا نبيسا فعرج ذلك الملك إلى السماء، فقلت يا جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من حلك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل، قال هذا إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافيا

قدميه لا يرفع طرفه وبينه وبين الرب سبعون نورا ما منها نور يدنو منه إلا احترق، وبين يديه اللوح المحفوظ فإذا أنن الله في شيء من السماء أو من الأرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فنظر إليه فإن كان من عملي أمرني به، وإن كان من عمل ميكائيل أمره به وإن كان من عمل ملك الموت أمره به، قلت على أي شيء أنت يا جبريل قال على الرياح والجنود، قلت على أي شيء ميكائيل قال على قبض الأنفس، وما ظننت أنه هبط إلا لقيام الساعة، وما ذاك الذي رأيت منى إلا خوفا من قيامها.

وهذا مثال أسلوبي منه قال: إن جملة فيا أيها الناس اعبدوا ربكم ... (سورة البقرة) تحتسوى مسائل (المسألة الأولى) طرز الخطاب وفيها فوائد (الفائدة الأولى) تحريك السمع (الثانية) الوخطاب (الثالثة) الانتقال من الغيبة إلى الحضور (الرابعة) الأمر بالتكليف (المسألة الثانية) احتسوت شرح كفة الناس ومداها واشتقاقها (المسألة الثالثة) في النداء فذكر وجوه النداء ومواقعه أولا وثانيسا وثالثا (المسألة الرابعة) في حروف النداء (المسألة الخامسة) في صلة النداء (المسألة السادسة) فسى الأمر الذي احتوته الجملة وفيها أبحاث (الأول) حرف التعريف ومداه (الثساني) موضع الخطاب (الثالث) شموله وعدم شموله للسامعين (الرابع) مدى الأمر بالعبادة (الخامس) ما إذا كسان يتناول الكفار (السادس) إنكار التكليف وأقوال المفكرين فأورد منها خمسة ورد على كسل منسها (السابع) الأية "الذي خلقكم" وهذا الذي ذكرناه رؤوس أقوال فإن المؤلف قد شرح كل مسألة وكل بحث وكسل فائدة احتوتها المسألة شرحا وافيا بإيراد الوجوه ووجوه الاعتراض والأقوال والأدلة والرد عليها السخ واستغرق الكلام على هذه الجملة، واستفاض الكلام فيها استغرقه الكلام على هذه الجملة، واستفاض الكلام فيها استغرقه الكلام على هذه الجملة، واستفاض الكلام فيها استفاضة أبعد عن الشروح اللغوية والنظمية، وجاء فيها استطرادات ضعيفة الصلة جدا بالجملة ومداها.

ونظن أننا في غنى عن القول إن هذا الأسلوب مشوش على الناظر في القرآن والراغب في نفهم مراميه ومبادئه واستيحاء توجيهاته وأحكامه وتلقيناته الكافلة لسعادة الدارين، والتسى هسى الأصل والجوهر فيه وفي الدعوة التي قامت عليه! وهذا فضلا عما فيه من مآخذ التكلف والتخمين والستزيد والإغراب وإيراد الأقوال والروايات المتهافئة والاستغراق في الجدل والماهيات الكونيسة والغيبيسة والعقائدة.

وإذا كان اختصصنا تفسير الرازى بالكلام في هذه الفقرة فإننا لا نعنى أنه هو وحده الذي سارع على هذا الأسلوب فهناك تفاسير عديدة وكثيرة التفريع والاستطراد إلى ما لا صلة له بتفسير القرآن

إلا ما يمكن أن يكون من صلة بعيدة لغوية أو موضوعية ذكر الإتقان منها تفسر الثعلبي. وقد اطلعنه في إحدى مكتبات بورسة على تفسير مخطوط ضخم وعديد المجلدات اسمه العادلي ينحو مؤلفه هدا النحو.

ولعل تفسير المنار من التفاسير الحديثة مما يصح أن يسلك في هذا السلك. فقد صدر منه اثنا عشر مجلدا تبلغ صفحاتهما نحو سنة آلاف من القطع الكبير والحرف الدقيق لنفسير اثنى عشر جزءا من القرآن أى أن الله لو فسح في حياة مؤلفه العظيم وأتمه لبلغت صفحاته خمسة عشر ألفا أى أكثر من القرآن أى أن الله لو فسح في حياة مؤلفه العظيم وأتمه لبلغت صفحاته خمسة عشر ألفا أى أكثر من ضعف تفسير الرازى، ولعله يكون بذلك أضخم تفسير في القديم والحديث. وقد توسع مؤلفه فللبحوث وأكثر من الاستطرادات والتغريعات والتعليقات والتزم في كثير منها على أسلوب المناطرة وخاصة بين الإسلام والنصرانية ومبشرى النصارى وكتابهم بحيث يكاد القارئ ينسى أنه يقرأ تفسيرا وبحيث يصعب التفرغ لقراءته، فأبعده ذلك فيما نعتقد عن أن يكون التفسير المثالى، مع أن التمحيص والتدقيق في بحوث غالبان، والتكلف والتهافت فيها قليلان وقد تم عن فهم عميلة الأهداف القرآن ومراميه، بحيث يحد بحق أحسن المؤلفات الإسلامية القرآنية الكبيرة وأقومها وأقواها وأشدها حرارة وحيوية. وهو من هذه الناحية معلمة إسلامية قرآنية عظيمة القدر من الخسارة أن يموت مؤلفها قبل إتمامها، وفرق كبير من ناحية التمحيص والتدقيق وقلة التكلف والتهافت والإغراب بينه وبين تفسير الرازى وغيره من التفاسير الكبيرة القديمة والحديثة.

ولقد اطلعنا على تفسير حديث نشر معظمه للأستاذ المراغى(١) ومع أن قصد التحرز والتحاشى وعدم الإغراب والسير بأسلوب قريب المتناول على أوساط الأفهام ملموس فيه فإنه يأخذ كثيرا مسن الروايات والأقوال الضعيفة وغير المتسقة مع الآيات سندا أو كقضايا مسلمة ولا يندمسج فسى جسو القرآن ونزوله وبيئته، وليس فيه تلك الحرارة والحيوية اللتين تثيران الاهتمام والشوق فضسلا عسن تفصيلات كثيرة لا طائل من ورائها أدخلته في عداد كتب التفسير الضخمة التي لا تسمح لكثير مسن الراغبين بالإحاطة به واستيعابه حيث تبلغ صفحاته نحو سبعة آلاف ونيفا، وكل ذلك لا يجعله تفسيرا مئاليا فيما نعتقد.

بالإضافة إلى ما شرحناه من الثغرات وأوردناه من التعليقات والمآخذ حول كسل مبحث مسن مباحث هذا الفصل فإن هناك بحوثا وأراء دارت حول القرآن، وكانت فيما يتبادر لنا مظاهر عامسة مشتركة بين هذه الثغرات يصح أن تشرح وأن يعلق عليها في هذا المقام.

<sup>(</sup>١) هو غير المرحوم شيخ الأزهر.

### روايات نزول القرآن جملة واحدة وأثرها:

فلولا من ذلك الآثار المروية بأن القرآن قد نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم صار ينزل على النبى خلال مدة حياته بعد بعثته. فالذى يبدو لنا أنه كان لهذه الآثار أثر قليل أو كثير فى بعسض الثغرات التى ذكرناها أو بالأحرى فى أكثرها، بحيث صارت عاملا بين حين وآخر وبقصد وغير قصد فسى إغفال صلة الفصول القرآنية بالسيرة والبيئة النبوية، ومفهوم الأساليب الخطابية العربيسة ومدارك سامعى القرآن ومألوفاتهم ومتداولاتهم وعاملا كذلك فى إسباغ معان خاصة أو مستقلة على الألفساظ والأساليب القرآن وجو البيئة النبويسة التى تتصل بالقرآن ونزوله وأساليبه وألفاظه اتصالا مباشرا ووثيقا على ما شرحناه فى مناسبة سابقة.

ومع أن من العلماء من توقف في التسليم بمدى هذه الآثار ورأى فيها تعارضا مع ما في القوآن من ناسخ ومنسوخ وجدل، وقال إن القرآن كان ينزل على قلب النبي من عند الله منجما حسب الحوادث كان كثيرا منهم أخنوا بها ، كما يبدو من التدقيق في مختلف الكتب والتفاسير القديمة التسى كانت عماد كتب التفسير قليلا أو كثيرا، ومنهم من جمع بين الأخذ بها وبين القول بسنزول القرآن حسب الحوادث معا: وجل هذه الآثار إن لم يكن كلها منسوب إلى ابن عباس مسع اختسلاف في النصوص والطرق:

- ١- فقد أخرج الحاكم من إحدى الطرق عن ابن عباس أنه قال "أنزل القرآن جملة واحدة إلى سلماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ثم قرأ ﴿ وقال الذين كفروا لولا أنسزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ﴾ (سورة الفرقان: ٣٢)
- ٢- واخرج الحاكم كذلك بطريق أخرى عن ابن عباس أنه قال "فصل القرآن من الذكر فوضع فــــــى
   بيت العزة من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي .
- ٣- وأخرج الطبراني من إحدى الطرق عن ابن عباس قال "أنزل القرآن في ليلة القدر السي سماء
   الدنيا جملة واحدة ثم أنزل نجوما.
- ٤- وأخرج الطبرانى كذلك عن ابن عباس من طريق أخرى أنه قال "أنزل القرآن جملة واحدة حتسى
   وضع في بيت العزة في السماء الدنيا ونزله جبريل على محمد بجواب كلام العباد وأعمالهم.
- ٥- وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس "أن القرآن دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة واحدة ثـم جعل ينزله تنزيلا".

٣- وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال "نزل القرآن جملة واحدة من عند الله مسن اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة ونجمه جبريل على النبي عشرين سنة. وقد سبقت هذه الروايات في سياق هذه الآيات:

١- الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن).

٧- ﴿أَنَا أَنْزِلْنَاهُ فِي لِيلَةُ مِبارِكَةُ أَنَا كَنَا مَنْزِينٍ﴾.

٣- ﴿أَنَا أَنْزِلْنَاهُ فَي لَيْلَةُ القَدْرِ﴾. (القدر : ١)

ووردت متقاربة المدى مع بعض التباين فى الصيغة فى التفسير المنسوب إلى ابن عباس وفسى تفاسير عديدة مثل الطبرى والكشاف والخازن وأبى السعود والبيضاوى جريا على العادة من اتخساذ المفسرين الروايات الواردة فى أغلب الأحيان عمادا للتفسير مهما كان أمرها ورواتها على ما شرحناه فى مناسبة سابقة.

ولم يقتصر الأمر على الروايات المعزوة إلى ابن عباس فإن بعض العلماء رووا روايات وقلوا أقوالا أخرى في الموضوع فقال أبو شامة وهو من علماء القرآن باحتمال أن يكون القرآن قد أنسزل إلى السماء قبل نبوة النبي الله. وروى عن عكرمة أنه قال إن آيسة ﴿فُلُلُ أَقْسُم بمواقسع النجوم﴾ (سورة الواقعة) تعنى نزول القرآن منجما من السماء الأولى.

وعلق بعض العلماء والمفسرين على ما تضمنته الروايات تعليقات تطبيقية وتوفيقية على اعتبار أنها قضية مسلمة فقال أبو شامة إن السر في إنزاله إلى السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربنساه إليهم لننزله عليهم، ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما حسب الوقساتع لسهبط به الأرض جملة واحدة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين بإنزالسه جملة ثم إنزاله مفرقا!.. وقال الحاكم الترمذي أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا تسليما منسه للأمة ما كان أبرز لهم من الحظ بمبعث محمد، وذلك أن بعثة محمد كانت رحمة فلما خرجت الرحمة بفتح الباب جاءت بمحمد وبالقرآن فوضع القرآن ببيت العزة في السماء الدنيا ليدخل في حسد الدنيا ووضعت النبوة في قلب محمد، وجاء جبريل بالرسالة ثم بالوحي، كأنه تعالى أراد أن يسلم هذه الرحمة التي كانت حظ هذه الأمة من الله..! وقال السخاوي إن في إنزاله إلى السماء جملسة واحدة تكريما لبني آدم وتعظيما لشائهم عند الملائكة، وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم، ولهذا أمر سبعين تكريما لبني آدم وتعظيما لشائهم عند الملائكة، وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم، ولهذا أمر سبعين تكريما لبني آدم وتعظيما لشائهم عند الملائكة، وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم، ولهذا أمر سبعين

gorden in gwinner by green on a single g

ألفا من الملائكة أن تشيع سورة الأنعام (١)، وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل بإملائه على السفرة الكرام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له، وفيه تسوية بين نبينا وبين موسى في إنزاله كتابه جملسة، والتفضيل لمحمد في إنزاله جملة ومنجما.. ! وجاء في تفسير الخازن في سياق سورة القدر وبعد ايراد الروايات المذكورة سابقا: قيل إنما أنزله إلى سماء الدنيا لشرف الملائكة بذلك ولأنها كالمشترك بيننا وبين الملائكة فهي لهم سكن ولنا سقف وزينة، وذكر السيوطي في إتقانه أنه ورد فـــي تفسير النيسابوري أن جماعة من العلماء قالوا نزل القرآن جملة ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقلل له بيت العزة فحفظ جبريل وغشى على أهل السماوات من هيبة كلام الله فمر بهم جبريل وقد أفاقوا وقالوا ماذا أنزل ربكم قالوا الحق يعنى القرآن وهو معنى قوله تعالى ﴿حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير .. ﴾ (سورة سبا : ٢٣)، فأتى به جبريل إلى بيت العرة فأملاه على السفرة الكتبة يعني الملائكة وهو معنى قوله تعالى (بأيدى سفرة، كرام بررة.. ﴾ (عبس: ١٥-١٥) وأية سبأ جاءت في سياق مشهد من مشاهد الآخرة وفيه إنذار وتنديد بالكفار وحكى فيــــه موقف من مواقف الجدل بينهم وبين النبي في ولا صلة قط بينه وبين المعنى أو المشهد السذى أورده النيسابوري، وفي هذا مثل آخر لأخذ المفسرين الآيات آية أو جملة من آية وعدم ملاحظتهم السياق الذي جاءت فيه.. ومنهم من ناقش ما إذا كانت جملة ﴿إِنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ من جملة القرآن الذي نزل جملة واحدة أم لا لأنها تتضمن أخبارا وتوهم التعارض، ثم خرجوها بأن معنسي أنزلناه فسي الجملة قضيناه وقدر ناه<sup>(۱)</sup>.

كل هذا فى حين أن هذه الأقوال وخاصة المعزوة إلى ابن عباس وهى الأصل فيها ليست مرفوعة إلى النبى، وهى أخبار عن غيب متصل بعلم الله وسر ملكوته ووجوده لا يمكن العلم بها إلا عن طريق النبى وهو ما لم يثبت فيما اطلعنا عليه، ونستبعد صدورها عن ابن عباس لما فيها مسن تخمين فى أمر لا يصح أن يلقى الكلم فيه جزافا ومن غير سند نبوى ثابت أو صراحة قرآنية.

وفى الروايات الوثيقة الواردة أن الوحى نزل لأول مرة على النبى بأول آيات القرآن فى ليلة من ليلة من اليالى رمضان وهو معتكف فى غار حراء على عادته من الاعتكاف فى هذا الشهر، وما احتوته آيات البقرة والدخان والقدر هو فيما نعتقد إشارة إلى هذا الحادث، وقد جاءت كلمة القرآن فى أوائل سورة المغرمل التى من أوائل القرآن نزولا ثم ظلت تتكرر فى السورة المكية والمدنية، وكانت تعنى بطبيعة الحال الجزء الذى تم نزوله على قلب النبى، وفى هذا دليل على أن تعبير ﴿إنا أنزلناه ﴾ فسى آيتى

<sup>(</sup>۱) هناك حديث روى عن النبي الله بذلك.

<sup>(</sup>١) الأقوال التي أوريناها قد ورد جلها في الإتقان للسيوطي .

(الدخان والقدر) وجملة ﴿شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن﴾ في آية (البقرة) لا تقتضى أن تكــون قصدت جميع القرآن ما يمكن أن يكون محل أشكال أريد تخريجه على الوجه الذى خرج به.

ولقد أورد السيوطى فى إتقانه حديثا نبويا برواية وائلة بن الأسفع جاء فيه أن النبى الله قلب الله التوراة نزلت لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة والزبور لثمانى عشرة والقرآن لأربع وعشرين خلت منه وسيق هذا الحديث فى معرض تلك الآيات والروايات والأقوال، ومهما يكن مسن أمره فليس من شأنه على فرض صحته أن يؤيد تلك الأقوال والروايات لأنه ليس فيسه صراحتها، وليس من المستبعد أن يكون أريد به الإشارة إلى أول نزول الكتب السماوية بما فيها القرآن كما هسو الواقع المروى فى الأحاديث الصحيحة بالنسبة إلى القرآن.

ومن الطريف أن بعض المعلقين استنبط على ما ذكره السيوطى من عدم الرد على الكفار فيما تحدوه من إنزال القرآن جملة واحدة صحة ما قيل من أن الكتب السماوية نزلت جملة واحدة وقال إنها لو لم تكن نزلت جملة واحدة لكان القرآن رد على المتحدين.

وإذا كان بعض العلماء توقف فيما إذا كانت جملة فإنا أنزلناه في ليلة القدر هي مسن جملة القرآن الذي نزل جملة واحدة أم لا لأنها تتضمن أخبارا وتوهم التعارض فكم بالأحرى الآيات الكثيرة المماثلة ثم الفصول الكثيرة جدا الواردة في مختلف السور والتي تحكى حجاج الكفار وجدلسهم فسي القرآن وتحديه أو تحكى مواقف الكفار من الدعوة النبوية ومن إنذارات القرآن وتبشيراته باليوم الآخر وحسابه وثوابه وعقابه، وهزوهم بالنبي وتحديه بإحداث المعجزات وإنزال الملائكة الخ، شسم التي تحكى وقائع السيرة الجهادية والتشريعية، ثم التي تندد بالكفار وتصور عنادهم وتحتم لهم الخلود في النار، وتلك التي تذكر إسلام كثير منهم وتوبة الله عليهم وانتقالهم من صسف الكفار السي صسف المسلمين ومن مصير الخلود في النار إلى الخلود في الجنة. وأمثال ذلك مما كان يقع نتيجسة لسير الدعوة وظروفها الطارئة ومما يغلب عليه طابع الوسائل التدعيمية لأهداف القرآن وأسسه ودعوتسه. ولا ندرى كيف سوغ القائلون لأنفسهم بعد هذا أن يقولوا إن القرآن – وهم يعنون جميسع مسا بيسن الدفتين من أسمس ووسائل – قد نزل جملة واحدة يوم بعثة النبي عليه أو قبله.

وعلى كل حال فإن ما ساقه القائلون في حكمة إنزال القرآن جملة واحدة إلى السماء عند بدء النبوة أو قبلها وكذلك ما علقوا به من تعليقات هي الأخرى أقوال تخمينية، وفيها من التكلف والسنزيد بل والتهافت ما يستطيع أن يلمسه المدقق الذي يمعن النظر، وأن القول في أصله يظل غير مفهوم الحكمة، وغير منسق مع طبائع الأمور وحقائق الأشياء ولقد غاب عنهم فيما يتراءى لنا أن القسرآن بصفته وحى الله قد تحققت فيه جميع معانى التعظيم والتفخيم والتكريم، وأنه ليس في حاجة إلى المزيد

بمثل هذه المظاهر كما غاب عنهم أنهم يقررون ماهيات مادية عن السماء الأولى وبيت العرة والحفظة والسفرة والتوزيع على جبريل وتلقى جبريل عنهم، ويصفون مشاهد الصارية لا يصح القله الكلام فيها جزافا، وليس عندهم أى دليل نقلى ثابت وصحيح صادر عن النبى الذى هو وحده صاحب الحق في الإخبار عن الغيبيات.

ومهما يكن من أمر فإن هذه الأقوال تدل على أن كثيرا من الناظرين في القرآن وعلمائه ومفسريه اعتبروا أو يقع الوهم بأنهم اعتبروا القرآن- ومن جملته الفصول الوسائلية والتدعيمية والوقائع الجهادية والأسئلة والأجوبة ومواقف التحدى والجدل والحجاج المتقابلة- مستقلا في أصلعن الأحداث التي نزل بمناسباتها، وكون هذه الأحداث ليست إلا ظروفا عابرة لنزوله حتى مع قولهم إن القرآن قد نزل منجما حسب الحوادث- لأن هذا يبدو غريبا إزاء القول إن القرآن نزل في بدء نبوة النبي أو قبلها جملة واحدة إلى سماء الدنيا- فقالوا ما قالوه وولعوا بما ولعوا بسه من أسرار القرآن، واستقراء حروفه ورموزه ومغيباته واستغرقوا في ماهيات ما جاء فيه من مشاهد كونية وقصص تاريخية وحاولوا أن يستخرجوا حقائق ما كان ويكون من الوقائع والعلوم ونظرياتها، وفي من ورائه ولا ضرورة له ولا إسناد وثيقة تدعمه.

## روايات نزول القرآن بالمعنى وأثرها:

شاتيا: ومن ذلك ما قاله بعض العلماء من نزول القرآن على قلب النبى بالمعنى لا باللفظ. فقد ذكر صاحب الإتقان هذا الموضوع فى فصل كيفية نزول القرآن على قلب النبى بالمعنى لا باللفظ. فقد ذكر صاحب الإتقان هذا الموضوع فى فصل كيفية نزول القرآن، وقدال إن هنداك أربعة أقوال (١) أنه نزل باللفظ والمعنى وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به (٢) أن جبريل إنما نزل به بالمعانى خاصة وأن النبى على علم تلك المعانى وعبر عنها بلغة العرب، واستند قدائلوا هذا القول بظاهر قولمه تعالى (أنس المنذرين) القول بظاهر قولمه تعالى (الشمون على المنذرين) المنذرين)

(٣) أن القرآن ألقى إلى جبريل بالمعنى وأنه عبر عن المعانى بالألفاظ العربية وبها نزل على النبى، وأن أهل السماء يقرأونه بالعربية(٤) أن الوحى نزل باللفظ حينا وبالمعنى حينا، فما نزل باللفظ فسهو القرآن وما نزل بالمعنى فهو السنة، أى أن الأحاديث النبوية هى أيضا وحى ربانى ولكنسها نزلت بالمعنى، وعلل أصحاب هذا القول أنه كان يقصد التخفيف عن الأمة، ولذلك جازت رواية الأحساديث النبوية بالمعنى.

ويلاحظ أن هذه الأقوال تخمينية، ولم يورد قائلوها إسنادا مونقا لها في حين أن الموضوع متصل بسر وحي الله وسر النبوة كذلك، فهو أمر غيبي إيماني لا يصح قول شهيء فيه إلا بنه صريح من قرآن أو حديث ثابت عن النبي في وما دام أنه لم يرد شيء من ذلك، وأن النبي قد بلغ القرآن الموحي به إليه بالفاظه العربية التي دونت وحفظت عنه بالتواتر اليقيني فليس من محل للقول بأن القرآن أوحي إليه بالمعنى كما أنه ليس من ورائه طائل، وأن الحق في هذا هو مها يتسق مسع الواقع وحسب وهو أن ما بلغه النبي من ألفاظ القرآن هو ما نزل الوحي به على قلبه، وأنه لا يصمح أن يعدل عن هذا إلى غيره بالظن والتخمين.

على أن النصوص القرآنية هي في جانب ما نقول أيضا أكثر منها في الجانب الآخر أو فــــى جانب السكوت. فآيات يوسف(٢) والزخرف(٣) والزمر (٢٨) وفصلت (٣و ٤٤) التي تذكر تـــنزيل القرآن عربيا وجعله عربيا – وقد نقلناها في مناسبات سابقة – تعتوى قرائن بل دلائل قويـــة علــي قصد تقرير كون الألفاظ العربية التي بلغها النبي هي ما نزل الوحي به على قلبه.

ومن الغريب أن القائلين بنزول القرآن بالمعنى استندوا إلى آيتى الشعراء ١٩٣-١٩٤ اللتيسن نقلناهما وغفلوا عما بعدها فبلسان عربى مبين (١٩٥) كما هى العادة من أخذ آية دون آيسة ودون سياق للتدليل بها على رأى ما، في حين أن بعدهما أى الآية (١٩٥) يحتوى ما ينقض ذلك بصراحة، ومن الغريب أكثر أن لا يحتج القائلون بنزول القرآن بألفاظه بهذا النص القرآني للصريح القاطع.

ومما يجدر التنبيه عليه في هذه المناسبة أن القول بأن الأحاديث النبوية مما كان ينزل به الوحى بالمعنى على إطلاقه لا يتسق مع الواقع والنصوص القرآنية. فقد احتوت آيات عديدة عتابا للنبي على بعض الحوادث والوقائع والمواقف والأقوال التي صدرت منه، بل وعلى بعض الأفكار والخطسرات التي دارت في ذهنه في العهد المكي والعهد المدنى على السواء، مما تشير إليه آيات سورة عبس ١-١٠ والإسراء ٧٣-٧٥ وهود ١٢ والأنفسال ٢٧-٨٦ والتوبسة ٣٤و ١١٣-١١٧ والأحرزاب ٣٧ والتحريم ١-٢ والنساء ١٠٥-١١٣، فلو كان ما قاله النبي وفعله وفكر فيه وحيا على إطلاق القول لما كان محل لمعانبته ولقد أثر عن النبي على حوادث وأخبار وأحاديث كثيرة ووثيقة في تقرير كونسه بشرا قد يخطئ ويصيب في اجتهاداته في أمور الدنيا وسياستها وفيما يبدو له من ظواهر الأمور التي بينون مطلعا على بواطنها وملابساتها، وأنه لا يحلف على شيء فيرى ما هو خير إلا كفر عن يمينه وأتي الذي هو خير الخر.

ولقد استند القاتلون بالوحى العام الشامل إلى آيتى سورة النجم الجوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ﴾ (٣-٤) مع أن روح الآيات وسياقها هما في صدد توكيد صحة ما أخبر به النبي عـــن

اتصال وحى الله به بصورة عامة كما هو المتبادر منها، وهو مسا تكررت فسى صدده الأيسات واستهدفته، وأن من التجوز تشميل مداها لكل قول صدر عن النبى لتعسارض ذلك مسع الوقسائع والنصوص.

ونريد أن ننبه على نقطة مهمة، فنحن لا نعنى بما نقرره أن لا يكون النبى على فى كثير مما قالمه وفعله وأمر به ونهى عنه وخاصة مما لم ينزل فيه قرآن ناقض أو معدل أو معاتب ملهما به من الله، ففى القرآن دلائل عديدة على أن كثيرا مما وقع من النبى قبل نزول قرآن به قد وقع بإلهام ربانى، وأن القرآن الذى نزل بذلك جاء مؤيدا له فيه، كما أن جميع ما ثبت عن النبى على من سنن قولية وفعلية، وأو امر ونواه مات عنها دون أن ينقضها هو أو القرآن هو تشريع واجب الاتباع بنص القرآن، وإنما الذى نعنيه التعليق على القول بأن جميع ما صدر عنه من قول وفعل إطلاقا، وبأن جميع السنن النبوية القولية وحى من جنس الوحى القرآنى مع فارق واحد وهو أن هذا باللفظ وذاك بالمعنى مما لم يرد ما يؤيده من حديث نبوى ثابت أو نص قرآنى صريح، ومما لا يجوز الكلام فيبه بالظن والتخمين والاجتهاد. وفي القرآن مشاهد كثيرة تدل على أن النبي في كان يجتهد في أمر فينزل القرآن مؤيدا له ومثبتا فيه ومنددا بالذين وقفوا منه موقف المخالفة أو التردد أو التمرد، فلو كان ذلك وحيا من جنس الوحى القرآني مع ذلك الفارق لكان يقتضى أن ينص عليه حين صدوره عن النبي في، قرآنيا بعد صدوره أنه كان وحيا ربانيا وهذا لم يقع.

ولقد استهدف بعض الذين قالوا ذلك تقرير العصمة النبوية. وننبه على أن ما نقرره لا يمس هذه العصمة، عدا أنه قائم على براهين محكمة قرآنية وواقعية. فالعصمة النبوية تتناول ما يبلغه النبى عن الله وآيتا النجم مصوبتان على هذا المعنى، والمبلغ عن الله بصراحة هو القرآن فقط ثم تتناول امتناع النبى عن اقتراف إثم أو جريمة أو فاحشة أو مخالفة للقرآن قولا وفعلا، ولا تتناول فيما نعتقد الأقوال والأفعال والمواقف الاجتهادية والعادية التى لم تؤيد بقرآن وليس فيها نية الإثسم والضرر والشر والمخالفة، والتى قد يكون فيها الخطأ والصواب وخلاف الأولى الذى فى علم الله والذى لا ينكشف للنبى إلا بوحى. وفى القرآن مشاهد عديدة تدل على أن النبى على كان يجتهد فى أمر فيصدر عنه قولا أو فعلا فينزل القرآن معاتبا حينا ومنبها أو مذكرا حينا بما هو الأولى كمشاهد أسرى بدر وتحريم أو فعلا فينزل القرآن معاتبا حينا ومنبها أو مذكرا حينا بما هو الأولى كمشاهد أسرى بدر وتحريم النبى على نفسه زوجاته واستغفاره لأقاربه من المشركين وإذنه للمعتذرين عن الانضمام لحملة تبوك، وزواجه بمطلقة متبنيه وحادث الأعمى وخطرات نفسه فى التساهل مع المشركين مما احتوت

<sup>(</sup>١) القرأ أيات الحشر ٧ والنساء ٨٠ وأل عمران ٣١.

الإشارات إليه سورة الأنفال والتحريم والتوبة والأحزاب وعبس والإسراء، مما لا يمكن أن يحتمل القول معه أن ذلك كان إلهاما ربانيا في معنى الوحى البتة. ونحن من المؤمنين بالعصمة النبوية ولك لا على ذلك المعنى الذي يجعل النبي يمتنع عليه أن يصدر منه أي اجتهاد في خلاف الأولى المغيب عنه علمه أو أي خطأ برىء مما لا يمكن أن ينتفي عن الطبيعة البشرية النبوية المقررة في القسران، ومما تنعدم به حكمة الثناء العظيم الذي أثناه الله في القرآن على أخلاقه، وحكمة اختصاصه من دون الناس بالرسالة، ولكن على المعنى الذي يتحقق في الكمال النبوي خلقا وروحا وعقلا والذي لم يصل النبي إلى درجة الاصطفاء الرباني إلا بعد أن وصل إليه، فصار من سمو الأخلاق وصفاء السروح وعظم القلب ورجاحة العقل إلى ما يرتفع به عن كل ما يشين، ثم على معنى عصمته من أي خطساً في تبليغ ما أوحى إليه والتزامه له بكل دقة وأمانة وصدق واستغراق.

ومهما يكن من أمر، ومع أن كثيرا من العلماء على رأى أن القرآن نزل بألفاظ عربية، وأن ما بلغه النبى من ألفاظ هو ما ألقى إليه من الوحى فالذى يتبادر لنا أن لتلك الأقوال أثرا فى الروايات الكثيرة عن خلافيات القراءة وخاصة الخلافيات اللفظية والنظمية من بدل كلمة بكلمة ومسن تقديم وتأخير مما أوردنا أمثلة عديدة عنه فى مناسبة سابقة، أو أن الذين تداولوا أو دونوا هذه الخلافيات وون تمحيص ونقد قد تأثروا بهذه الأقوال، أو أن الذين اخترعوا ودسوا هذه الخلافيات أو بعضها بقصد التشكيك قد استغلوا وروجوا هذه الأقوال قد أثرت أو تسائرت بأهاديث الأهرف السبعة وتأويلاتها العجيبة التى ذكرنا بعضها سابقا، وخاصة ما ورد فى بعض وجوهها من أنها بقصد تقرير أن القرآن قد نزل بمعان متسق مفهومها مختلف مسموعها، حيث يجوز التغاير إذا لهم تبدل كلمة وحادهة.

ولعل ما عزى إلى أبى حنيفة من تجويزه الصلاة بقراءة القرآن بالترجمة الفارسية، وتقريره أن المهم فى القرآن هو المعنى متصل بهذه الأقوال. وقد ذكر الزمخشرى أن أبا حنيفة أستند إلى مساروى عن ابن مسعود من إجازته لقارئ بقراءة "طعام الفاجر" بدلا من "طعام الأثيم" على شسسرط أن تؤدى الترجمة المعانى على كمالها، وعلق الزمخشرى على هذا بقوله هذا الشرط بمثابة المنع لأن فى كلام العرب وخصوصا القرآن الذى هو معجز بفصاحة وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعسانى والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسانه من فارسية وغيرها، ولم يكن أبو حنيفة يحسن الفارسية فلم يكن ذلك التقرير منه عن تحقيق وتبصر، ثم قال إن صاحبي أبى حنيفة أنكرا جسواز الصسلاة بسالقراءة الفارسية، وأن عليا بن الجعد روى عن أبي يوسف أن أبا حنيفة هو على رأى صاحبيه في الإنكسار وننبه على أننا لسنا هنا في معرض منع ترجمة القرآن أو عدم جوازه، بل إننا نرى هذا مفيدا جسدا

وواجبا لازما في سبيل نشر الدعوة الإسلامية القرآنية العظمى، كما أن عموم الرسالة النبوية، وعموم الخطاب القرآني لجميع الناس من الدلائل على هذا الوجوب، على أن يقوم بها الأكفاء في فهم القرآن ولغته ولغة ترجمته، وعلى أن يكون القصد منها النشر والدعوة والتبشير لا الصلاة بها، حيث نعتقد بصواب رأى أبي يوسف والحسن صاحبي أبي حنيفة في إنكار الصلاة بها وعدم جوازها إلا بالألفاظ القرآنية العربية التي نزل القرآن بها، لأن القرآن قد وصف فيه بأنه قرآن عربي ولا يمكن أن يعتسبر قرآنا تصح به صلاة إلا بهذا الوصف.

#### الناف على غلق القرآن وأثره:

ثالثًا: ومن ذلك ما دار عليه الخلاف الكلامي المشهور من كون القرآن مخلوقا أو غير مخلوق. ومسع أن هذه المسألة فرع من أصل موضوع صفات الله ومعانيها ومداها فإنها اشتهرت أكثر من غيرها لأن الخلاف فيها أدى إلى أحداث تجاوزت الجدل الكلامي بين العلماء إلى الميدان السياسي، وكان من آثارها فتن عمياء أريقت فيها الدماء واضطهدت حرية الرأى والعقيدة، وازدرى فيها العلماء واشترك فيها الغوغاء مع الساسة في ساحة واحدة حتى صارت رئيسية، وحتى قال بعضهم إن علم الكلام قد سمى بهذا الاسم بسبب الخلاف الشديد المشهور على صفة الكلام الإلهى المتصلة بمسألة خلق القرآن وعده.

وكان الخلاف من حيث الأساس بين المعتزلة الذين سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد وبين أهل السنة الذين التزموا ما كان عليه السلف من قول وما وردت به الأحاديث أو دلت عليه الآيات، أو كانوا في موقف يرون أنفسهم فيه كذلك. على أن هؤلاء افترقوا في القول، حيث إن ابن حنبل وأشياعه قالوا غير ما قاله أبو الحسن الأشعرى وجماعته مثلا.

ومن أصول الخلاف بين المذهبين صفات الله، فالمعتزلة قالوا إن صفات الله هى ذات الله فهم علم بذاته قادر بذاته متكلم بذاته اللخ أى بدون علم وقدرة وكلام زائد عن ذاته أو غير ذاته، على اعتبار أن الذهاب إلى كون صفات الله القديمة بقدمه غير ذاته هو تعدد لله القديم الذى يستحيل عليسه التعدد، وأهل المسنة قالوا إن لصفات الله معنى زائدا عن ذاته فهو عالم بعلم وقادر بقدرة ومتكلم بكلام، واحترزوا بهذا لمنع تعدد الله القديم بتعدد صفاته لأنهم مثل أولئك معتقدون باستحالة التعدد فى حق الله، ثم تكشف الخلاف فى هذا الباب حول صفة كلام الله وماهية القرآن باعتباره كلام الله، فقلل الأشاعرة إن الله متكلم بكلام أزلى قديم زائد عن ذاته وغير منفك عنها، وأن القرآن معنى قائم بهذات الله، وقيدوا أنهم لا يعنون بذلك الحروف والأصوات المقروءة المسموعة المكتوبة، ومثلوا على ذله بالغرق بين ما يدور فى خلد الإنسان من كلام دون أن ينطق به، فهو شامل فى أن واحد لجميم الكلام

الذى يدور فى الخلد، أما الحروف والأصوات المقروءة المسموعة المكتوبة من القرآن فإنها ليسست من تلك الصفة القديمة وإنما هي من الحوادث، لأنها تابعة لترتيب يتقدم فيه حرف عن حرف نطق وكتابة وسمعا وهذا من سمات الأمور الحادثة، وافترق الحنابلة وهم من أهل السنة عن الأشاعرة في تقريرهم أن حروف القرآن المكتوبة المقروءة وأصواتها المسموعة غير منفكة عن صفة كلام الله الأزلى القديم وأنها مثلها قديمة أزلية أيضا أي ليست حادثة ولا مخلوقة. أما المعتزلة والشيعة الإمامية مثلهم في أكثر المذاهب الكلامية فقد قالوا أن الله متكلم بذاته بدون كلام زائد عنها، وإنه يخلق الحروف والأصوات في الأعراض فتقرأ وتسمع، وأن القرآن باعتبار أنه متصف بما هو صفات المخلوق وسمات الحدوث من تأليف وتنظيم وإنزال وتنزيل وكتابة وسماع وعروبة وحفظ وناسخ ومنسوخ الخ هو مخلوق ولا يصح أن يكون قديما أزليا، ويقولون إن القرآن اسم لما نقل إلينا عن دفتي المصحف تواترا وهذا يستلزم كونه مكتوبا في المصاحف مقروءا بالألسن مسموعا بالأذان وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة، فيجيبهم الأشاعرة بأنه كلام الله مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقروء بالسنتنا مسموع بآذاننا غير حال فيها، بل هو معني قديم قائم بذات الله يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه ويحفظ بالنظم المخيل، ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف ويكتب بالقلم، وأن المراد بأن القرآن غير مخلوق هو حقيقته الموجودة في الخارج الخ.

وواضح أن الجماعات المختلفة معترفون بكمال صفات الله، وأن اختلافهم هو حول آثار هـــذه الصفات الكاملة وتخيلها وتفهمها ومداها، وأن شأنهم في هذا شأنهم في الخلافيات الكلامية الأخـــرى منهم المعظم لله ومنهم المنزه، وأنهم متفقون على أن القرآن منزل من الله على نبيه.

ولا يعنينا التبسط في هذه المسألة الخلافية وتاريخها، ونعتقد أنها ذات صلة بالأحداث السياسية والنحلية والطائفية والعنصرية التي حدثت في القرون الإسلامية الأولى، وكان لتسلوب الأسساليب الكلامية والكتب الفلسفية الأجنبية أثر قوى فيها، وأنها لا تتصل بآثار نبوية وراشدية موثقة ثابتة فسى ذاتها، فضلا عما هناك من آثار نبوية وراشدية تنهي عن التورط في بحوث قد تنتهى إلى الخوض في ماهية الله والقرآن ومحتوياته وأنه يكفي للمسلم أن يظل فيها في حدود التقريرات القرآنية من أن القرآن كلام الله ومن عند الله، ومن أن الله ليس كمثله شيء، وأن ما عدا ذلك متصل بسر الوجود والجب الوجود وسر الوحي والنبوة مما لا يستطاع إدراكه بالعقل البشرى، وأنه لا طائل من الجلل والخلاف فيه ولا ضرورة له، وإنما الذي يعنينا هنا هو تقرير أن هذه المسألة الخلافية قد تكون أدت بين حين وأخر وبقصد وبغير قصد إلى إغفال صلة الفصول والآيات القرآنية بأحداث السيرة النبوية وظروف البيئة النبوية، واعتبار هذه الأحداث والظروف شأنا عابرا. وأن هذا قد أدى إلى ما قيل من

أقوال وضمن من تخمينات حول أسرار القرآن وحروفه ورموزه ومغيباته وماهيات ما جاء فيه مسن مشاهد الكون ونواميس الخلق وقصص التاريخ والأمثال ومطوياتها مما لا يتسق مع حقائق الأمسور وأهداف القرآن الواضحة في الهداية والإرشاد والدعوة إلى الخير والحق وأسباب السعادة، ومما فيسه تشويش على الأهداف وعلى الناظر في القرآن والراغب في تفهمه وتفهم السيرة النبوية والبيئة النبوية والأسس والمبادئ القرآنية، وما كان من سيرة التشريع القرآني وتطوره.

### النمع عن التفسير بالرأو وأثره:

رابعا: ومن ذلك ما ورد في النهى عن تفسير القرآن بالرأى وما قيل من وجوب الوقوف في تفسيره عند حدود الروايات المروية عن النبي والصحابة والتابعين أو علمائهم.

فقد قال بعض العلماء إنه لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن إلا أن ينتهى إلى ما روى عن النبى في ذلك، وقال بعضهم إن التفسير قسمان ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد، والأول إما أن يكون عن النبى الله أو الصحابة أو رؤوس التابعين، وإما لم يرد فيه نقل فهو قليل، وقال بعضهم إن ما ورد فيه حديث نبوى وورد فيه قــول إن ما ورد فيه حديث نبوى وورد فيه قــول صحابى فلا يعدل فيه إلى غيره، وما لم يرد فيه قول صحابى وورد فيه قول عالم تــابعى أو قــول تابعى – على اختلاف في التخصيص والإطلاق – فلا يعدل فيه إلى غيره، وأنه إذا كان هناك أقــوال عديدة من مصدر من هذه المصادر الثلاثة فيجتهد في التوفيق والجمع بينها. وقد روى عن الشــافعى أن مداه واسع جدا وموضوع خلاف كبير،

ولما كان قد ورد روايات منسوبة إلى المصادر الثلاثة المذكورة كثيرة جدا وصف ما ورد عن ابن عباس منها بوصف لا يحصى، وقبل إن ما روى منها منسوبا إلى النبي النبي المسابة نحو خمسة عشر ألفا، وتكاد تشمل كل آية في القرآن بل وإن كثيرا ما ورد في آية واحدة أكستر مسن روايسة وحديث، وقد روى تفسير كامل عن ابن عباس وحده، ونسب إلى تابعين وتابعي تابعين تفاسير عديدة كاملة أو ناقصة فإن من شأن الأقوال الواردة في إيجاب الوقوف في التفسير عند الروايات والأقسوال المنسوبة إلى المصادر الثلاثة المشار إليها أن يؤدى إلى أن هذا الموقف يجب أن يشمل جميع آيسات القرآن.

<sup>(</sup>١) الأقوال ملخصة عن الإتقان للسيوطى .

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد روى حديثان نبويان أخرج أحدهما أبـــو داود والــترمذى والنسائى جاء فيه "من تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فقط أخطأ" وأخرج ثانيهما أبو داود جاء فيه "من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار" وفسر بعضهم تعبيرى "برأيه" و"بغـــير علم" فــى الحديثين بغير سند من حديث أو رواية أو خبر.

وقد التزم إمام المفسرين بعد عصر تابعى التابعين أى الطبرى هذا المبدأ فألف تفسيره الكبير في نطاقه ويكاد يكون مقصورا على الروايات المروية عن المصادر الثلاثة المذكورة. وفعل قبله مثله البخارى فى الكتاب الذى عقده فى صحيحه على التفسير وبوبه على ترتيب السور فى المصحف مع . التزامه شروطه فى رواية الأحاديث والأقوال المنسوبة إلى هذه المصادر .

ومع أن من العلماء المتقدمين من خرج الحديثين النبوبين تخريجا من شأنه التوسيع فقال إنهما القرآن بغير علم يساعد صاحبه على الاستنباط وحسن الإدراك من معرفة باللغة والفقيه والناسيخ والمنسوخ الخ، وأن منهم من أورد بعض الأحاديث التي تسوغ النظر في القــــرأن والاجتــهاد فـــي الاستنباط منه مثل الحديث الذي أخرجه أبو نعيم وجاء فيه "القرآن نو وجوه فاحملوه علمسي أحسسن وجوه"، وأن منهم من قال إن المسلمين مأمورون بنص القرآن بالنظر فيه وتدبره وتفهم أحكامه وهـذا هو متناول التفسير والتأويل، وأن نصوص القرآن تحتم صرف الأحاديث النبوية في حالة صحتها إلى مثل ما صرفت إليه، وأنه ما من آية إلا ويحب الله أن يعلم الناس فيما أنزلت وما أريد منها، ومع أن هذا التوجيه متسق مع طبائع الأشياء، بحيث يكون النهي في الأحاديث إذا صحت قد استهدفت النعيي على الذين يحاولون صرف نصوص القرآن ودلالاته إلى تأييد بدعة في القول أو رأى فيه انحسراف عن جادة الحق وتلقينات القرآن الواضحة ومفهوماته المتواترة، وعلى الذين يلقون الكلام في القسر أن على عواهنة ويحملون عبارات غير ما تتحمله ويخوضون في الماهيات الغيبية التي وردت الإشارات إليها بغير سند، ولم يستهدف خطر التدبر في آيات القرآن وأهدافه وتفهم معانيه بالعقل والتفكير والدراسة والاستنباط والمقايسة، وخاصة في سبيل تجلية الأهداف السامية والمثل العليب والأحكمام الشرعية التي تنطوى فيه، لأن هذا هو الذي أوجبه القرآن على سامعيه وأنزل على النبي على من أجله وجرى السلف الصالح عليه، وهو الذي تدل عليه الروايات الكثيرة جدا المعزوة إلى علماء الصحابــة الروايات إن لم يكن أكثرها تأويلات وتفسيرات اجتهادية شخصية، ويدل عليه كذلك سيرة المفسرين الذين جاءوا بعد هذه الطبقة على هذا النمط متجاوزين أحيانا كثيرة حدود الروايـــات المعــزوة إلـــى المصادر الثلاثة، ومدونين هم الآخرون تأويلات وتفسيرات اجتهادية شخصية، نقول إنه مع ذلك كلم فإن الروايات ظلت عماد التفسير الأقوى وركنه الأعظم.

ومما لا ريب فيه أن الفكرة من حيث أصلها وجيهة كل الوجاهـــة، لأن الصحابـة والتــابعين وخاصة علماءهم هم أعلم بمفهومات القرآن ودلالاته ومناسبات نزوله ومدى مقاصده علــى اعتبــار أنهم أشد الطبقات اتصالا بظروف نزوله وجو نزوله، ومما لا ريب فيــه أن القــول أقــوى صحــة ووجاهة وصوابا وأولوية بالنسبة للأحاديث النبوية، كما أن للنهى والتشديد ما يبررهما لأن خطــورة شأن القرآن من جميع الاعتبارات توجب حتما الاحتياط والتروى والتدبر وعدم القــاء الكــلام فيــه جزافا، وتجعل الانحراف عن هذه الخطة والخطأ الناشئ عن غير علم وروية إثما كبيرا، لما يــترتب عليه من آثار تمس بأمور الإيمان والعقيدة ومصالح الإنسانية عامة والمسلمين خاصة.

ومما لا ريب فيه أيضا أن هناك أحاديث نبوية وصحابية قوية الإسناد وردت في كتب الصحاح ومتسقة مع روح الأيات القرآنية ومضامينها كما أن هناك أقوالا منسوبة إلى الصحابة والتابعين وخاصة علماؤهم وردت في كتب الحديث المعتبرة سائغة ومعقولة المتون كذلك في شرح العبارات القرآنية وتفسيرها وإيضاح مداها، فيجب الأخذ بتلك الأحاديث وهذه الأقوال والوقوف عندها وإدارة الكلام في نطاقها تبيانا وشرحا وتجلية وتطبيقا.

غير أنه مما لا ريب فيه أن الروايات والأقوال لا يصح أن تؤخذ قضايا مسلمة في هذا الصدد كما في غيره إلا بعد التمحيص مننا وسندا وتطبيقا ومقايسة على العبارات والدلالات القرآنية، وأنه قد تسوهل في هذا الباب تساهلا عظيما، وأن كثيرا مما ورد إن لم نقل أكثره مما يحمل على التوقف فيه من حيث إسناده ومتونه، لغلبة احتمال الخطأ والتحريف والتلفيق والدس والانتحال والغرض السياسي والطائفي والنحلي فيه، وخاصة ما لا يتسق في مداه ومعناه مع روح الآيات والوقائع التسي يلهمها القرآن، وأنه يصدق فيه قول ابن حنبل الذي أشرنا إليه في مناسبة سابقة "ثلاثة لا أصل لها التفسير والمغازي والملاحم" بل ولعله إنما قبل بسبب هذه العلات.

ومع أن العلماء والمفسرين قالوا بوجوب التمحيص والنقد، وتوقفوا في روايات وأقدوال كشيرة وناقشوها وجرحوها، وفي طليعتهم إمام مفسرى المأثور الطبرى، فإن النهى في أصله والقول بسلأخذ بالروايات أولا، وكثرة الروايات كثرة عجيبة. ثانيا جعل هذه الروايات تستفيض في مختلف كتب التفسير على علاتها، وتكون عمادا قويا بل العماد الأقوى فيها، ولم يحفظ إلا القليل منها بالنقد والتمحيص والجرح، بل وأن هذا المنقود المجروح لم يبعد من كتب التفسير، ومنها ما لم يشر السبى جرحه، وكان هذا من أسباب وعلل ما وقع في هذه الكتب من تشويش واضطراب وإغراب ومفارقة،

وما أدى إليه من تشويش على الناظر في القرآن والراغب في تفهمه، ومن اتخاذه من قبل المغرضين وسيلة إلى الغمز والطعن وسوء التفسير والاستنباط، سواء أكان ذلك في أحسدات السيرة النبويسة المختلفة في ظروف البيئة النبوية، أم فيما احتواه القرآن من قصص ومشاهد كونية وأخروية وأخبسار إيمانية غيبية، أم في انسجام الفصول والمجموعات القرآنية وتوجيهاتها وتلقيناتها ومداهسا الخاص والعام والزمني المستمر.

the same of the sa

er de 🕏 - e e - garago - gara

#### خاتمة

ذلك اليقين بالخطة المثلى لفهم القرآن وخدمته التى شرحناها فى الفصل الثالث، وهذه الثغرات العديدة التى نبهنا عليها فى الفصل الرابع جعلنا نعتقد أن الحاجة ما تزال ماسة إلى تفسير واف بالغرض غير مطول ممل ولا موجز مخل، تجتمع فيه الملاحظات، وتتحاشى فيه الثغرات، ويتحاشى فيه المتعرات، ويسار فيه وفق هذا المنهج المتسق مع الخطة التى شرحناها والثغرات التى نبهنا عليها:

- (١) تجزئة المجموعات والفصول القرآنية إلى جمل تامة يصح الوقوف عندها مـــن حيــث النظــم والمعنى والسياق، وقد تكون هذه الجملة آية واحدة أو آيات قليلة أو سلسلة طويلة.
- (٢) شرح الكلمات والتعابير الغريبة والجديدة وغير الدارجة كثيرا بإيجاز ودون تعمق لغوى ونصوى وبلاغى إذا لم يكن هناك ضرورة ماسة.
- (٣) شرح مدلول الجملة شرحا إجماليا حسب المقتضى والمتبادر بأداء بيانى واضح وبسيط، والاكتفاء من ذلك بعرض الهدف والمدلول إذا كانت العبارة واضحة للمتوسطين نظما ولغة.
- (٤) إشارة موجزة إلى ما روى فى مناسبة الآيات أو فى صندها وما قيل فى مدلولها وأحكامها وقصصها إذا كان الموضوع يقتضى ذلك، وإيراد ما يقضى إيراده من الروايات والأقوال، والتعليق على ما يقتضى التعليق عليه منها بإيجاز.
- (°) تجلية ما تحتويه الجملة من أحكام أو مبادئ أو تلقينات أو توجيهات تشريعية وأخلاقية واجتماعية وروحية.
- (٦) تجلية ما تحتويه الجملة من صور ومشاهد عن السيرة النبوية والبيئة النبوية، وقد اهتممت لذلك حتى جاء الكلام أحيانا بحثا ودرسا وتقريرا وموضوعيا مع أنه ليس من الأسس، لأنى رأيت أن هذا يساعد على تفهم ظروف الدعوة النبوية وسيرها وصورها وتطورها، وعلى تجلية جو نزول القرآن الذي يتجلى به كثير من المقاصد القرآنية سواء أكان أسسا أم وسائل، فضلا عن أنه يساعد على تصحيح كثير مما جاء مضطربا أو ناقصا أو محرفا في الروايات من سور البيئة ومشاهد السيرة النبوية وأحداثها.
- (٧) النتبيه على الجمل الوسائلية والتدعيمية، وعلى ما يكون فيها من مقساصد أسلوبية كالتعقيب والتعليل والتطمين والتثبيت والتبصير والترغيب والترهيب والتقريب والتميسل والتشبيه والتنديد والتنويه والتذكير إلخ، مع إيقاء ذلك ضمن المقصد الذي جاءت من أجله، وعدم الاستغراق والتطويل فيه، والتنبيه بإيجاز على ما ورد في صدده مما يخرج به عن هذا النطاق إذا اقتضى الأمر.

(^) وصل الجمل القرآنية بعضها ببعض سياقا أو موضوعا كلما كان ذلك مفهوم الدلالة والتنبيه على هذا لتجلية النظم القرآنى والترابط الموضوعى أو السياقى أو الهدفى أو الوسيلى. وقد اهتممت لسهذه النقطة اهتماما خاصا لأنها مما يساعد كثيرا على فهم دلالات القرآن وظروف نزوله ومدى متناوله. (٩) الاستعانة بالألفاظ والتراكب والحمل القرآنية قبل كل شرع في صدد التفسيد والشرع والسيداق

(٩) الاستعانة بالألفاظ والتراكيب والجمل القرآنية قبل كل شيء في صدد التفسير والشرح والسياق والدلالات والهدف والتدعيم والصور والمشاهد ما دام ذلك ممكنا وضروريا. ثم بعد هذا بالروايات إذا ما كانت متسقة مع المفهوم والسياق، ثم بأقوال المفسرين إذا كانت كذلك وما دام ذلك ممكنا وضروريا أيضا.

(١٠) العطف على ما جاء فى السور السابقة حين تفسر الجمل القرآنية ومقاصدها إذا ما كان ذلــــك ممكنا وضروريا وكافيا لتفادى التكرار والتطويل.

وإنا لنرجو الله أن يوفقنا إلى إخراج تفسيرنا الحديث الذى نهجنا فيه هذا المنهج فنته به السلسلة القرآنية التى بدأناها بكتاب عصر النبى الله وبيئته قبل البعثة مقتبسا من القرآن، شم بكتاب سيرة الرسول الله مقتبسا كذلك منه ثم بكتاب نظم القرآن ودمتوره فى شئون الحياة، ولا سهما أنسا نشعر برغبة ملحة عند كثير من شباب المسلمين فى فهم القرآن ومدلولاته وظروفه بتفسير حديث يتسق مع روح العصر، وبأسلوب قريب التناول، غير ضارب بالتفريع والاستطرادات والتزيد في العلوم الآلية، ثم لا سيما أن الرغبة أخنت تزداد عند المسلمين عامة فى تخطى القرون الطويلة التساسد فيها الجهل والغظة، ووقف المسلمون فيها جامدين فى نطاق التقليد والترديد والتعقيد، وفى تفسهم أهداف الدعوة الإسلامية وظروفها وتوصياتها فى "القرآن المجيد" معجزتها الخالدة.



# تدويسن القُسرآن المهيسد



نطالع فى هذا الكتاب رحلة تدوين القرآن المجيد بدءا من نزوله وترتيب وجمعه وتدوينه .. فهو بحث علمى موثق لامجال فيه للتعصب أو التحيز،

لم يترك المؤلف وجهة نظر مؤيدة أو معارضة لم يبحستها، وينتهى فيها إلى حقائق التاريخ موثقة ومؤصلة و هو منهج بحث سلك فيه المؤلف الحيدة و النز اهة فلم يترك امراك لمن المعارضين ولم يدع المؤلف تناول ماجاء بكتب التراث بين معارض ومشكك ومؤيد مع طرحه لجميع الحجج و الإشكالات ويعتبر الكتاب مرجعا هاما لكافة الدارسين في العلوم الإسلمية و المهتمين بيتاريخ القرآن الكريم.

الناشس